

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات.. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة الخابرات الحربية، لقب (رجل المستحيل).

د. نيل فاروق

Commercial to the second of the second

my hely known in them, it then there is

and of subset to present their hand and the

COLOR SULL HALLS CHARLES &

delection : It, then with the legal souls .

0

الآسيوي بتلك اليد القوية الممدودة نحوه ، وقفز واقفًا

ارتفعت تلك الصيحة القوية المعروفة بين لاعبى

الكاراتيه ، وأعقبتها قفزة رائعة من شاب قصير القامة ،

آسيوي الملامح ، مباعد بين ساقيه ، ومتوجّب كالقذيفة

نحو شاب طويل ، مفتول الساعدين ، عريض المنكبين ،

وسيم الملامح ، يوتدى حلة الكاراتيه المميزة ، ويلف حول

وسطه حزامًا أسود اللون .. تفادى الشاب الطويل

القدم المصوِّبة إلى وجهه بساعده ، ثم قفز قفزة أكثر

براعة عاقدًا ساقيه حول رقبة الآسيوى ، الذي فقد

توازنه ، وسقط على ظهره ، وقبل أن يعتدل كان

الشاب الطويل يوجه إلى رقبته ضربة كفيلة بتحطيمها ، لولا أن كفَّه توقفت قبل أن تلمس الرقبة بسنتيمتر

واحد ، ثم أعادها إلى جواره ، وابتسم ابتسامة ودودة وهو يمد يده معاونًا الآسيوى على النهوض .. أمسك

برشاقة ، ثم قال بلهجة لا مخلو من الإعجاب ، وبلغه يابانية :

\_\_ رائع یا ( أدهم ) .. لا تنصور مدی سعادتی فی أن يهزمني تلميذي

ابتسم ( أدهم صبرى ) ابتسامة رقيقة ، وهو يجفف وجهه قائلًا :

\_ عفوًا يا سيدى .. مهما فعلت فالفضل يرجع اللك أولًا .

قال المدرّب الياباني بسعادة بالغة ، وهو يربّت على ذراع (أدهم):

\_ كم أشعر بالفخر يا (أدهم)؛ لأننى أنا الذى قمت بتدريبك على هذا الفن منذ البداية .. لقد توقعت تفوُقك منذ الوهلة الأولى ، فلقد كنت تلميذًا مطيعًا متجاوبًا .. تواظب على التدريب باهتام ، وتستوعبه بسرعة تفوق أقرانك بكثير ، هذا بالإضافة إلى أنك لا تدخن ، ولا تحسى الخمر ، ولهذا نجحت في

الحصول على الحزام الأسود المتقدم في عامين فقط .. وأنا مستعد لتحمل مستولية ترشيحك للحصول على الحزام الأحمر، الذي لا يحمله سوى خسة رجال في العالم أجع .. وأنا واثق أنك ستفوز به

ابتسم (أدهم) ، وقال :

\_ ولكننى لا أنوى الحصول عليه مطلقًا يا سيّدى ، وأنت تعرف الأسباب .

هزُّ المدرب رأسه بأسى ، وقال :

\_ نعم أعرفها .. فحصولك عليه يجعلك من الوجوه المعروفة فى العالم ، وهذا يتعارض مع طبيعة عملك فى الخابرات .. حسارة .. أنا واثق أنك تستطيع الحصول على بطولة العالم القادمة فى الكاراتيه يا ( أدهم )

ضحك (أدهم) وقال:

- فلنتركها محترفيها يا سيدى ، أمامى من العمل ما هو أخطر بكثير .

ابتسم المدرِّب بإعجاب وهو يتأمل (أدهم) قائلًا:

\_ حتى عندما يتوافر لديك الوقت ، فإنك تقضيه في الاستزادة من التدريبات على المهارات المتعدِّدة التي تحیدها یا ( أدهم ) قال ( أدهم ) وهو برتدی ملابسه العادیة :

- إننى أحب الاحتفاظ بلياقة عالية دائمًا يا سيّدي ، وهذا ضروري في عملنا ؛ لأنه يزيد من احتمالات النجاح

اتسعت ابتسامة المدرِّب وهو يقول :

\_ قلبي يحدثني أن اسمك سيصبح أسطورة يومًا ما يا (أدهم)

ضحك ( أدهم ) وهو يعقد رباط عنقه قائلًا :

\_ ليس إلى هذه الدرجة يا سيدى

وفي تلك اللحظة سمع كلاهما صوت النقيب ( رضا ) وهو يقول :

\_ هل من الضرورى أن تتحدثا دائمًا باليابانية ؟ ضحك المدرِّب الياباني وهبو يقول بلغة عربية : 325,

...

Hawking the state of the state

\_ ولم لا ؟.. إن (أدهم) يجيد اليابانية \_ برغم صعوبتها \_ كواحد من أبناء اليابان ، ثم إنني أشعر بالسعادة عندما أسمع لغة بلادى .

ابتسم النقيب (رضا)، ثم التفت إلى (أدهم)

\_ السيد اللواء مدير المخابرات يطلبك يا سيادة القدم . له الرقائل والمالة الفائم والمالة المالية المالة

قال ( أدهم ) وهو يرتدى سترته :

\_ ها هي ذي مهمة جديدة .

هزَّ النقيب ( رضا ) كتفيه ، وقال :

\_ ربما ، ولكنه يبدو قلقًا للغاية ، ولا بد أن الأمر غاية في الخطورة

# ٢ \_ مهمة مستحيلة ..

طرق (أدهم) باب غرفة مدير المخابرات الحربية، فأتاه صوته وهو يقول بلهجة بادية القلق:

\_ ادخل يا (أدهم).

دخل ( أدهم ) الحجرة مبتسمًا لفطنة المدير ، الذي عرفه من أسلوب طرقه على الباب ، ووقف أمام المدير بثبات ، فقال هذا وهو يتناول ملفًا موضوعاً أمامه :

\_ أنت تحيد الألمانية أيها المقدم .. أليس كذلك ؟ أجابه (أدهم):

ــ بلي يا سيّدى .. وبكل لهجاتها الشرقية والغربية . هزّ المدير رأسه ، وقال :

\_ حسنًا .. هذه نقطة هامة

ثم اعتدل في مقعده ، وقال وهو يناول (أدهم) الملف الصغير:

\_ هل تذكر المقدم (حازم عبد الله ) ؟

قطُّب ( أدهم ) جبينه ، وقال :

\_ بالطبع .. هل أصابه مكروه يا سيدى ؟ مطُّ مدير الخابرات شفتيه ، وقال :

\_ لو لم نتحرَّك بسرعة فسيصاب بهذا المكروه ، وسنصاب ضمنًا أيها المقدم.

ظهر التساؤل في وجه (أدهم)، فتابع المدير

\_ كنت قد أسندت إلى المقدم (حازم) مهمة تتعلق بسفيرنا في ألمانيا الغربية .. مهمة عادية لم تكن لتستغرق أكثر من يومين على الأكثر . ولكنه كشف أمره بشكل ما أمام أحد عملاء الخابرات المعادية ، الذي استغل هذه المعلومة في إشعال موقف حسَّاس وخطر .

توقف المدير ليزدرد ريقه ، ثم استطرد قائلًا :

\_ كانت الخابرات المعادية في تلك الفترة تضع مخطَّطًا لإشعال الحرب بين نصفى ألمانيا الشرقية والغربية ، وأنت تعلم مدى كراهية تلك الدولة للألمان

منذ الحرب العالمية الثانية .. ولقد فشلت المخابرات المعادية في مخططها هذا ، وكاد أمر عميلها ينكشف ، فوضع خطة ذكية أوقع بها رجلنا ، وجعله بيدو وكأنه المستول عن هذا الخطط البشع .. وتم القبض على المقدم (حازم) في برلين الغربية بتهمة التجسُّس وإشعال الفتة ، وستم محاكمته بعد ثلاثة أيام فقط ، والخابرات المعادية تخطط لإثبات انتائه إلى المخابرات المصرية ، وهذا أمر بالغ الخطورة .. ولو نجحوا في ذلك فستسوء العلاقات المصرية الألمانية بشكل لم يسبق له مثيل، سنصبح في نظر الدولة الألمانية سواء الشرقية أو الغربية مجرد جواسيس جاحدى الجميل .. هذا بالإضافة إلى خطورة وضع رجلنا .. فلو تمكن رجال المخابرات المعادية من إثبات انتائه للمخابرات المصرية فسيحكم عليه بالإعدام .. والأسوأ أن ألمانيا الشرقية تطالب بتسليمه إليها ، وربما أصبح رجلنا هدية لإثبات حسن النية في سياسة الوفاق بين الدولتين العظميين

قال (أدهم) ببساطة تثير الدهشة : ــــ الأمر خطير حقًا يا سيّدى .. ولكننا لن نسمح بذلك بالطبع .

ابتسم مدير المخابرات برغم صعوبة الموقف ، وقال :

له المنا استدعيتك أيها المقدم ، فأنت الرجل الوحيد في إدارة المخابرات الحربية الذي أستطيع إسناد مثل هذه المهمة المستحيلة إليه .. والمطلوب منك غير محدَّد بالضبط ، وإنما سأكتفى بأن أطلب منك إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة ...

قطَّب (أدهم) جبينه، وقال: علم المسلك المسلك

\_ للأسف كل الاقتراحات التى لدينا تبدو مستحيلة ، وغير مجدية أيها المقدم ، فحتى لو قمنا بتهريبه فسيظل الشك في قلوب الألمان ، ولن يُمكن إصلاح الموقف إلا بعد فترة طويلة ، يعلم الله وحده مداها ..

14

ولكنه يحتاج إلى ....

قاطعه مدير المخابرات قائلًا بابتسامة :

\_ يحتاج إلى رجل خاص أيها المقدم .. رجل المستحيل .

ومن المؤسف أن خبر القبض على المقدم (حازم) قد نشر في جميع الصحف الألمانية الغربية والشرقية، وعملت الخابرات المعادية على نشر ما يشير إلى احتال انتائه إلينا، لتعميق هذا الشعور في قلوب الشعب الألماني.

قال (أدهم) وهو يسرح بنظره بعيدًا ، وكأنه يحدث نفسه :

\_ إذن فالحل الوحيد هو إثبات عدم مسئوليته عما حدث ، ومنع محاولة إثبات انتائه إلى المخابرات الحربية المصرية

ظهر الإعجاب واضحًا في عيني مدير الخابرات وهو يقول :

\_ تمامًا , هذا هو الحل الوحيد أيها المقدم .. ولكنه يبدو لنا حلًا مستحيلًا

ارتسمت ابتسامة على وجه (أدهم) وهو يقول: \_\_\_\_ ليس مستحيلًا إلى هذه الدرجة يا سيدى ،



.

#### ٣ \_ الخدعة المحمه ..

ابتسمت ( منى توفيق ) وهى تتخذ مقعدها بجوار (أدهم) ، الذي حيَّاها بابتسامة مماثلة ، وهو يحكم رباط حزام مقعده قبل أن تقلع الطائرة ، ثم انحنى عليها ، وكأنه يساعدها على ربط حزام مقعدها وهمس:

\_ مرحبًا أيتها الملازم .. يبدو أنني قد اعتدت على المشاكل ، التي يسببها لي وجودك في كل مرة

ابتسمت ( مني ) ابتسامة خبيثة ، وقالت :

\_ ويبدو أنني اعتدت أنا الأخرى على المتاعب التي تصاحب مغامراتك يا سيادة المقدم

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة مرجة ، على حين انطلق صوت مضيفة الطائرة يعلن قيام رحلة طائرة مصر للطيران ، المتجهة إلى برلين الغربية ، ويطلب من الركاب ربط الأحزمة ، والامتناع عن التدخين ، ثم تكرر ذلك بعدة لغات مختلفة ..

وما أن أقلعت الطائرة حتى استغرقت ( مني ) في نوم عميق ، وانهمك (أدهم) في قراءة الملف الذي أعطاه إياه مدير الخابرات ، ومطالعة الضور الفوتوغرافية التي يحويها ، حتى تنبه إلى صوت مضيفة الطائرة وهي تعلن وصول الطائرة إلى مطار برلين ، فوضع الملف في حقيبته ، وأيقظ ( منى ) .

انطلقت سيارة الأجرة مقلة ( أدهم ) و ( مني ) إلى فندق (أستور) .. وما أن توقفت أمام الفندق حتى هبط منها (أدهم) ووقفت (مني) تتأمل ذلك الفندق الضخم الفخم ، على حين أسرع العاملون لحمل الحقائب إلى الداخل .. وما هي إلا دقائق عشر حتى كان كل منهما في جناح فاخر أنيق ...

وما أن وصل (أدهم) إلى جناحه حتى أخرج الملف الصغير من حقيبته ، وألقى عليه نظرة أخيرة قبل أن يشعل فيه النيران ، ويلقيه في المرحاض ، ثم التقط

سماعة الهاتف ، واتصل بجناح ( منى ) ، وما أن سمع صوتها حتى قال:

\_ استعدّى يا ( منى ) .. سنبدأ العمل في الحال لا وقت لدينا نضيعه .

التقى الاثنان في ردهة الفندق أمام مكتب الاستقبال ، وكان (أدهم) ينتظر المرسيدس السبور التي طلبها من إدارة الفندق ، فقال له ( منى ) بصوت خافت:

\_ أمامنا خطوة خطيرة ، ولكن لا مفر منها أيتها الملازم .. سندهب لزيارة المقدم ( حازم ) بصفتى محام مصرى ، وبصفتك سكرتيرتى كالعادة

رفعت ( مني ) حاجبيها دهشة وقالت :

\_ ولكن هذا سيعرضنا لافتضاح أمرنا يا سيادة المقدم ، أو على الأقل ستحاول المخابرات المعادية التي نصبت هذا الفخ للمقدم (حازم) التخلُّص منا، سنتحوَّل إلى طريدة ، وفريسة سهلة المنال

ابتسم (أدهم) بسخرية ، وقال :

\_ هذا ما أهدف إليه أينها الملازم، وإلا فكيف أتوصل إلى الرجال الذين أتيت لمجابهتهم في ثلاثة أيام فقط ؟ . . أليس من الأفضل أن أترك هذه المهمة لهم توفيرًا للوقت ؟

قطبت ( مني ) حاجبيها ، وقالت بقلق : \_ على أن أتوقع إذن حربًا كتلك التي أشعلتها في الولايات المتحدة الأمريكية .

ابتسم ( أدهم ) بلا مبالاة ، وفي نفس اللحظة أتاه صوت موظف الاستقبال الألماني ، وهو يقول بلهجة تجمع بين التهذيب والغطرسة ، في مزيج عجيب لا يتوافر إلا للشعب الألماني :

- المرسيدس بالباب يا سيدى .. لقد أحسنت الاختيار ، فليس هناك أفضل من السيارات الألمانية .

استقل (أدهم) و ( مني ) السيارة ، وانطلقا بها : لقابلة القدم (حازم).

تأمل مسئول الأمن الألماني وجه (أدهم) و (منى)، ثم عاد يلقى نظرة على التصريح الذى قدمه له (أدهم)، وقال بلهجة جافة:

\_ هل تعلم يا هِر (صالح) ، أنه ليس من حقك كمحام مصرى الدفاع عن مواطنك ، ما دام قد ارتكب جريمته على أرض ألمانية

أوماً (أدهم) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ أعلم ذلك جيدًا ، ولكننى أستطيع على الأقل نقل وجهة النظر التي أستخلصها منه ، إلى من يقع عليه اختياري من المحامين الألمان

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى مسئول الأمن

ل تجد محاميًا ألمانيًّا واحدًا ، يقبل الدفاع عن رجل متهم بالتجسُّس على ألمانيا

بادله (أدهم) نفس الابتسامة الساخرة وهو

Y . .

يقول:

\_ ولكننى قد أجد من يقتنع بأنه برىء من هذه التهمة

ضحك مسئول الأمن بسخرية لاذعة ، وقال :

\_ لو حدث هذا ستطبق شهرتك الآفاق يا هِرْ ( صالح ) ، وعلى كل . . حظ سعيد .

ثم رفع سماعة الهاتف الداخلي ، وقال متحدثًا إلى المقدم (حازم) :

- الهور (إبراهيم صالح) يطلب مقابلتك .. هل توافق على ذلك ؟ .. إنه محام مصرى .

قال (حازم) باستغراب:

- ( ابراهيم صالح ) ؟ ..

ثم صاح بلهجة فرحة :

\_ آه .. تذكرت .. بالطبع أوافق .. إنه من أخلص أصدقائي .

وبعد أقل من ربع ساعة ، كان (أدهم) و (منى) يجلسان في غرفة صغيرة عارية ، إلا من منضدة

71



أدخل إليهما المقدم ( حازم ) ، الذى أسرع يعانق ( أدهم ) ، وهمس فى أذنه ..

صغيرة ، عندما أدخل إليهما المقدم (حازم) ، الذي أسرع يعانق (أدهم) ، وهمس في أذنه :

\_ يا لها من مفاجأة !! أنتُ هنا يا (أدهم) ؟ لم أفهم الأمر في البداية ، ثم تنبهت إلى حَرْفَى الألف والصاد ، وعلمت أنه أنت

ثم صافح ( منى ) ، وجلس إلى المائدة ، وقال بصوت مسموع :

\_ أشعر بالتفاؤل لحضورك يا صديقى .. مجرد وجودك في هذه القضية يمنحنى شعورًا بأننى قد نجوت . ابتسم (أدهم) ، وقال :

\_ ليس إلى هذه الدرجة يا صديقى ، لا بد من بعض التفاصيل .

اعتدل ( حازم ) ، وقال :

\_ تصور أنني لا أعلم شيئًا سوى اسم الرجل الذى أوقع بى ، وهو ليس اسمه الحقيقى . إنه يدعى ( هانز ريشمان ) ، كما أخبرنى ، وهو قصير نحيل ، عظام جبهته بارزة ، بشكل واضح ، وذقته حاد مدبب .

سألته ( منى ) باهتمام :

\_ ألا تعلم أين يعمل مثلًا ؟.. أين يقيم ؟ \*

هزُّ ( حازم ) رأسه نفيًا ، وقال بصوت آسف :

للأسف هذه هي كل معلوماتي .. إنني أشعر
 بالخجل ؛ لأنني سقطت في هذا الفخ .

سأله (أدهم) بهدوء:

\_ كيف أوقعوا بك يا (حازم) ؟

أطرق ( حازم ) بأسى ، وقال :

\_ لقد اتصل أحدهم تليفونيًا بغرفتى في الفندق ، تحدث إلى بصوت مشابه لصوت السيد السفير ، وطلب منى مقابلته في الحال ؛ لأمر خطير وعاجل ، وحدد للمقابلة ملهى معروفًا ، وأسرعت بالطبع إلى هناك ، وقابلني رجل لا أعرفه ، سلمنى مظروفًا ، وقال : إن السفير تركه لى ، وعندما تناولته وحتى قبل أن أفتحه أحاط بى رجال المباحث الألمانية ، وألقوا القبض على وعلى الرجل الذي أثبت بشهادة الشهود أنه تسلّم هذا الخطاب من شخص لا يعرفه ، طلب منه تسلّم هذا الخطاب من شخص لا يعرفه ، طلب منه

تسليمه إلى . وهكذا أصبحت أنا المتهم الأول ، وبخاصة أن هذا المظروف كان يحتوى على وثائق خطيرة ، تثبت أن أحدهم يحاول إشعال نار الفتنة بين الشرق والغرب .

مطُّ ( أدهم ) شفتيه ، وقال :

\_ هذا الأسلوب الماكر يصلح لهم دائمًا .

أمسك (حازم) بيد (أدهم)، وقال بلهجة مخلصة:

- احترس يا صديقى .. سيقاتلونك بشراسة . ابتسم (أدهم) ابتسامة لا مبالية ، وقال :

 لا تخش شيئًا يا صديقى ، ليست هذه هى المرة الأولى ، ولن تكون الأخيرة .

قال (حازم) بلهجة قلقة:

قلیوفقك الله یا صدیقی . فلیوفقكما معًا .

ابتسمت ( منی ) ، وصافحته وهو تقول بثقة :

 ستنجو یا سیدی .

YO

#### ٤ \_ الاختطاف ..

ابتسم ( حازم ) ، وقال :

\_ أكاد أكون واثقًا من ذلك ما دام الذي تولَّى الأمر هو رجل الم .. المحامين الأول .

تطلّع إليهما مسئول الأمن بنظرته الساخرة ، وهما يغادران المبنى ، ويستقلان المرسيدس الأنيقة .. وبعد فترة من انطلاقهما بها ، التفتت ( منى ) إلى ( أدهم ) ، وسألته ;

للقدم ؟ . هل تبحث عن شيء ما ؟

ابتسم (أدهم) ابتسامته الساخرة المألوفة ، وقال :

لا أيتها الملازم ، ولكننى أعاون السيارة السوداء
التي تتبعنا حتى لا تفقد أثرنا .. لا تلتفتى إلى الخلف ..
سنتظاهر بأننا لم نلاحظ ذلك .. يبدو أن مسئول الأمن
لم يضع الوقت الذي قضيناه مع (حازم) عبقًا .

أوقف ( أدهم ) سيارته أمام فندق فاخر ، وقال لـ ( منى )

\_ أعتقد أن هذا مكان أفضل للقاء بدلًا من أن نقودهم إلى فندقنا

ثم هبط من السيارة ودار حولها ليفتح الباب لد (منى) ، ولكنه فى الحقيقة فعل هذا ليختلس النظر إلى ركاب السيارة السوداء الصغيرة .. كانوا أربعة أشخاص ، ولكنه لم يميِّز ملامحهم جيدًا .. وتأبطت (منى) ذراعه ، وهو يتجه إلى المطعم ، فهمس فى أذنها :

ـ يبدو أن لدينا ضيوفًا على الغداء أيتها الملازم .
وما أن اتخذا مقعديهما بداخل المطعم ، حتى شاهد
( أدهم ) ثلاثة رجال ، يدلفون إليه وهم يختلسون النظر
إلى حيث يجلس مع ( منى ) .. ابتسم فى قرارة نفسه ،
وهمس لـ (منى ) :

\* \* \*

- لقد وصل الصائدون . تُرَى كيف سيكون وقع المفاجأة عندما يكشفون أنهم طرائد ؟

ولكن ( منى ) لم تبتسم ، بل قالت بقلق :

\_ أخشى ما أخشاه أن تصبح المفاجأة من نصيبنا يا سيّدى .

ضحك (أدهم) بصوت عالٍ ، فقطبت حاجبيها الثلة:

\_ إنك تتصرف وكأنك لا تشعر بخطورة الأمر يا سيدي . هل لك أن تخبرني ما خطوتنا التالية ؟ .

مطُّ ( أدهم ) شفتيه ، وقال ببساطة :

\_ أن نقع في أيديهم طبعًا يا عزيزتي .

اتسعت عیناها دهشة ، وهی تقول بصوت مبحوح :

\_ ماذا ؟ .. إنهم سيقتلوننا بلا رحمة يا سيدى .

أذهلتها ابتسامة (أدهم) الساخرة، وهو يقول: ــــ لا جناح عليهم إذا حاولوا يا عزيزتي. المهم أن

44

ثم مال إلى الأمام ، وقال :

— ولكنهم لن يحاولوا هذا في البداية .. بل
سيكتفون بتهديدنا أولًا

نظرت إليه بشك ، فتابع قائلًا :

ـ لقد حصلت الإدارة على التصريح الرسمى ، الذى سمح لنا بمقابلة (حازم) ، باعتبار أننى محام مصرى ، قادم لتنسيق الدفاع عنه ، وقتلى فور وصولى إلى ألمانيا سيثير الشك حول صحة اتهامه ؛ ولذلك سيحاولون إقصائى أولًا بالتهديد ، فإذا فشلوا ....

ولم يكمل عبارته ، وإنما ابتسم ، وقال :

يبدو أن ضيوفنا قد شعروا بالقلق .. فها هم أولاء يتململون .. لننته من تناول الطعام بسرعة ، وإلا فقدنا مطاردينا .

انتهى (أدهم) و (منى) من تناول طعامهما ، ثم غادرا المطعم بهدوء ، وتبعهما الرجال الثلاثة بنفس الهدوء ، حتى أصبح الجميع خارج المطعم .. وفجأة

49

شعرت ( منی ) بقوهه مسدس تلامس ظهرها ، وسمعت ( أدهم ) يقول متظاهرًا بالخوف :

- ما هذا ؟ .. ما معنى هذا التصرف العجيب ؟ أجابه صوت أجش قاسى النبرات :

- تقدم إلى سيارتك بهدوء ، وإلّا أفرغت مسدسى ف جسدك .

تقدم (أدهم) إلى السيارة، واتخد مكانه أمام عجلة القيادة، بناء على أمر الرجل الضخم صاحب الصوت الأجش، الذي اتخذ المقعد المجاور له، مصوبًا مسدسه إلى رأس (أدهم)، على حين ركب الرجلان الآخران في المقعد الخلفي، وبينهما (مني) التي بدأت تشعر بخوف حقيقي عندما ألصق أحد الرجلين مسدسه بجنبها، ووضع الثاني مسدسه على مؤخرة عنق (أدهم)، الذي انطلق بالسيارة في الاتجاه الذي حدده الرجل الوابع، واتجهت السيارتان إلى خارج برلين حيث الريف الألماني الجميل.

شعرت (منى) بالقلق الشديد عندما ابتعدت السيارة عن المدينة انتابها شعور بأن الرجال الثلاثة ينوون قتلهما فى مكان منعزل، وتوتَّر جسدها كله عكس (أدهم)، الذى قاد السيارة ببساطة ويسر، وكأنه فى نزهة خلوية إلى أن أمره الرجل الضخم بالانحراف يسارًا، فقطب حاجبيه، ولكنه أطاع الأمر وهو يدرس الموقف، محاولًا وضع خطة مناسبة للتغلب على الرجال الثلاثة، لو أن نيتهم كانت القتل.

ولكن الرجل الضخم طلب منه التوقف أمام منزل ريفي أنيق من طابقين .. توقف (أدهم) أمام المنزل ، وهبط من السيارة ، يتبعه الرجل الضخم الجثة والرجلان الآخران يقود أحدهما (مني) ، وتوقفت السيارة السيوداء ، ولكن سائقها لم يغادرها ، بل قبع أن مكانه خلف عجلة القيادة ، واكتفى بإشعال سيجارة ، ونفث دخانها في الهواء ، وهو يخرج مسدسه ، ويضعه في وضع الاستعداد للإطلاق ..

قاد الرجال الثلاثة (أدهم) و (منى) إلى داخل المنزل الريفي، وما أن اجتاز (أدهم) المدخل حتى طالعته لوحة زيتية ضخمة تمثل (أدولف هتلر)، وقد امتلأت ملامحه بالخوف والذعر، وهو يسقط وسط نيران شديدة اللهب، تمتلئ بشياطين يحمل كل منهم رمحًا ينتهي بنجمة سداسية الأطراف، وفي ركن اللوحة كومة من الصلبان المعقوفة، رمز الحزب النازى القديم، وقد اشتعلت فيها النيران، وتآكل معظمها.

أخذ (أدهم) يتطلع إلى اللوحة وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، حتى وصل إلى مسامعه صوت هادئ يقول :

\_ هل أعجبتك اللوحة يا هِرْ (صالح) ؟
التفت الجميع إلى مصدر الصوت، وقطب
(أدهم) حاجبيه، وهو ينظر إلى صاحب الصوت..
كان رجلًا قصيرًا نحيلًا، له جبهة بارزة، وذقن
مُدب .. لم يكن هناك من شك في أنه نفس الرجل

44

الذي قدم نفسه إلى ( حازم ) باسم ( هانز ريشمان ) ، فقال ( أدهم ) وهو يفحص الرجل بتمثّن :

- أعتقد أن فيها جزءًا صادقًا .. هذا الخاص بالشياطين التى تحمل رماحًا تنتهى بنجمة سداسية الأطراف .

قال ( هانز ) بصوت جامد :

- كم تبلغ من العمر يا هِرْ (صالح) ؟ ابتسم (أدهم) ابتسامة ماكرة، وقال:

ــ لقد ولدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يا سيّد ( هانز ) .

رفع ( هانز ) حاجبيه ، وقال :

آه .. من الواضح أنك ذكى يا هِرْ ( صالح ) ..
 ذكى وتعلم الكثير .

قال (أدهم) بهدوء:

\_ لقد وصفك (حازم) بدقة يا سيّد (هانز)، ﴿ حَتَى أَنِهِ مِنَ الصَّعِبِ أَلَّا أَتَعَرَّفُكُ .

م ٣ - رجل المستحيل - صائد الجواسيس ( ٤ )

ابتسم ( هانز ) ، وقال :

يسعدنى التعامل مع الأذكياء يا هِرْ ( صالح ) ،
 فاستيعابهم السريع يجعل الأمر أسهل .

ثم عاد يشير إلى اللوحة قائلًا:

— هل قرأت شيئًا عما فعله الألمان بشعبنا يا هِرْ (صالح) ؟

ابتسم (أدهم) ابتسامة خبيثة ، وقال :

\_ نعم .. لقد قرأت الكثير عن أمجاد الألمان .

احتقن وجه ( هانز ) ، وقال بلهجة غاضبة :

- هل تسمّی هذه المذابح البشعة أمجادًا يا هِرْ (صالح) ؟ .. هل تعتبر القضاء على شعب سامی محدًا ؟

أجابه (أدهم) بلهجة لا تخلو من السخرية : ـ كنت أظنكم تعتقدون هذا يا سيّد (هانز) ، فتاريخكم مملوء بالمذابح ، ومحاولات القضاء على الشعوب .

ابتسم ( هانز ) ابتسامة صفراء قاسية وهو يقول : - إما أنك جرىء أكثر من اللازم أو أنك أحمق يا هِرْ ( صالح ) .

ثم أشاح بذراعه مستهيئًا ، وقال :

- ولكنّى لم أحضرك إلى هنا لنتناقش في سياسة شعبينا يا هِرْ ( صالح ) ، وإنما طلبتك من أجل مهمة محددة .

وضاقت عيناه وهو يتابع قائلًا:

— أريد منك الابتعاد عن برلين مدّة ثلاثة أيام يا هِرْ . ( صالح ) . . ثلاثة أيام فقط .

ضحك (أدهم) وقال :

- أى الفترة الكافية لإنجاح مخططكم الدنيء .. آسف يا سيد (هانز) ليس فى نيتى مغادرة برلين . ابتسامته الصفراء ، وقال : - هل هذا رأيك النهائى يا هِرْ (صالح) ؟ عقد (أدهم) ساعديه ، وقال بحزم :

40

\_ نعم يا هِرْ ( هانز ) .

هزُّ (هانز) رأسه، وقال بنفس الابتسامة الصفراء:

\_ كنت أتمنَّى ألا يصل الأمر إلى هذه النقطة يا هِرْ ( صالح ) .. حسنًا .. ستبقى فى برلين .

وفجأة صاحت ( مني ) بذعر :

\_ (أدهم) .. اجترس!

استدار (أدهم) بسرعة ، ليتفادى ضربة قوية كانت موجهة إلى مؤخرة رأسه ، فهوت فى الفراغ ، ثما أفقد صاحبها الضخم توازنه ، وساعده (أدهم) على السقوط ، بأن وجه إلى مؤخرة رأسه الضخم لكمة قوية ، ثم قفز نحو أحد الرجلين .. على حين ركلت (منى) الآخر فى معدته بقوة ، جعلته يتأوه ألما ، وصاح (هانز) ووجهه يتفجّر دهشة :

(أدهم) .. ما معنى هذا ؟
 لم يجبه أحد إذ كان (أدهم) مشغولًا بتوجيه لكمة



وساعده (أدهم) على السقوط، بأن وجَّه إلى مؤخرة رأسه الضخم لكمة قوية، ثم قفز نحو أحد الرجلين...

قاضية إلى فك أحد الرجال ، الذى ترنح وسقط على ظهره فاقد النطق ، على حين لكم الآخر ( منى ) بقوة ، ألقتها أرضًا ، وقبل أن يعقب لكمته بأخرى شعر بقبضة قوية تمسك بعنقه ، وترفعه عن الأرض ، وبصوت قوى ساخر يقول :

ـ هل تستطيع مقاتلة الرجال بنفس الكفاءة يا تُرى ؟

ثم تهشم أنفه من جرَّاء لكمة قوية غاضبة ، وطار جسده في الهواء بقوة مرتطمًا بزميله الضخم ، الذي عاد ينهض ، ويزمجر غاضبًا ، ثم قفز على (أدهم) بوحشية ..

صرخ (أدهم) بتلك الصرخة المميزة للاعبى الكاراتيه، والتي ترتجف لها الأبدان، وقفز في الهواء ببراعة ورشاقة .. وتحركت قدماه في وقت واحد، لتصيب الرجل الصخم في وجهه وصدره في آن معًا، قبل أن تستقر قدما (أدهم) على الأرض، وتتجه قبل أن تستقر قدما (أدهم) على الأرض، وتتجه

قبضتاه إلى فك الرجل ومعدته بسرعة وقوة .. ارتج الجسد الضخم كبرميل فارغ ، ثم جحظت عيناه ، وسقط على الأرض كالصخرة ..

أسرع (أدهم) يساعد (منى) على النهوض، عندما سمع صوت (هانز) قاسيًا يقول:

- عرض رائع يا هِرْ ( أدهم ) .. ولكن يبدو أنك قد نسيتني في غُمار المعركة .

التفت إليه (أدهم) بحركة حادَّة كما فعلت (منى)، ولكنه كان يقف هادئاً ويده تحمل مسدسًا ضخمًا، وعلى شفتيه ابتسامة صفراء مقيتة



ابتسم (أدهم) بسخرية ، وساعد (منى) حتى نهضت ، ونفضت الغبار عن ملابسها ، ثم التفت إلى (هانز) ، وقال بلهجة لاذعة :

ــ ألا تَرَى أن هذا المسدس أضخم من قامتك يا هِرْ ( هانز ) ؟

ضغط ( هانز ) أسنانه غيظًا ، وقال :

\_ ولكن رصاصاته تصيب طوال القامة بمهارة يا هِرْ ( أدهم )

ضحك (أدهم) بسخرية مريرة، وقال: ــ ولكنك نسيت رفع صمام الأمان يا هِـرْ

( هانز ) .

نظر (هانز) بسرعة إلى صمام الأمان في مسدسه فوجده مرفوعًا معدًّا للإطلاق ، فعاد يرفع وجهه إلى أدهم ) وزميلته ، ولكن جبهته البارزة المشوهة

. . £1

ارتطمت بقبضة (أدهم) القوية ، فضغطت أصابعه على زناد المسدس بحركة عكسية تلقائية ، وانطلقت رصاصة بدوئ شديد أعقبته تكة مكتومة عندما ارتطمت الرصاصة باللوحة الزيتية الضخمة ، وتكة أخرى عندما ارتطمت قبضة (أدهم) الثانية بفك (هانز) الذى تأوّه ، وسقط على الأرض فاقد الوعى ...

تناول (أدهم) مسدس (هانز)، وقال لـ (منى) بصوت خافت :

- قفى فى منتصف الحجرة ولا تخشى شيئا ثم اتخذ وضعًا تحفزيًّا بجوار باب الغرفة ، على حين تصاعدت أصوات أقدام تتجه إلى البهو بخطوات سريعة ، أقرب إلى العَدُو ، وفجأة فتح الرجل الرابع الباب ومسدسه مُشْهر فى قبضته ، وقال وهو ينظر إلى الأجساد المترامية على الأرض ، و ( منى ) الواقفة بهدوء فى منتصف البهو :

\_ يا للشيطان !! ما الذي حدث هنا ؟.. أين زميلك ؟

قال (أدهم) بهدوء من خلف الرجل: ــ هنا أيها الوغد

دار الرجل بحركة سريعة ومسدسه فى قبضته ، ولكن رصاصة مسدَّدة بإحكام من مسدس (أدهم) ، أطاحت بمسدس الرجل بعيدًا ، وتولت قبضة (أدهم) إكال المهمة ، حتى سقط الرجل الرابع فاقد الوعى وقال (أدهم) بلهجة ساخرة وهو يمسك بيد (منى) ، ويتحرك مسرعًا إلى الخارج:

\_ هيًا أيتها الملازم .. هل أدهشك المشهد إلى هذا لحد ؟

قالت ( منى ) بغضب وهى تقفز فى مقعدها بجوار ( أدهم ) الذى استقل السيارة بسرعة :

بالطبع لم يدهشني المشهد يا سيادة المقدم .. هل نسيت أنني أيضًا أعمل في المخابرات ؟

ابتسم (أدهم) متهكمًا وهو ينطلق بسيارته مسرعًا، وقال:

\_ آه .. كدت أنسى أنك ركلت أحدهم فى معدته ، وتلقيت لكمة من آخر ، وصرخت كاشفة اسمى الحقيقى لهم .. أنت فعلًا واحدة من أفراد الخابرات .

احتقن وجه ( منى ) خجلًا وغضبًا ، وقالت بعد فترة من الصمت :

\_ والآن ماذا سنفعل يا سيادة المقدم ؟ أوقف (أدهم) سيارته بغتة ، ثم التفت إليها قائلًا

\_ إما أن نعود إليهم ، أو ننتظر قدومهم فى فندقنا أيتها الملازم .. أى الأمرين تفضلين ؟

ارتبکت (منی) ، وحاولت إیجاد الحل المناسب ، ولکن (أدهم) لم يمهلها ، بل انطلق بالسيارة مرة ثانية ، وهو يقول بجدية :

£ £ ....

سأتخذ الحل الثالث أيتها الملازم ، فلقد ومضت في عقلى فكرة لعلها تكون صالحة .. وهذا سيتوقف على معاونة (حازم) ؛ ولهذا سنذهب الآن لزيارته مرة ثانية

\* \* \*

حدّق مسئول الأمن في وجه (أدهم) بدهشة ، وتناول التصريح بحركة آلية .. فابتسم (أدهم) ، وقال ، بيرود :

\_ هأنذا مرة ثانية يا صديقى .. هل أدهشتك رؤيتى ؟

نفض مسئول الأمن دهشته ، وقال :

بل تدهشنی زیارتك الثانیة یا هِرْ ( صالح ) ، ولم تمض ساعتان علی زیارتك الأولی .

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة ، وقال :

ے عندی جدید أود إطلاع مُوكِّلی علیه .. إذا لم يمانع بالطبع

... 20 ...

صفابلته ؟ .. كيف ؟ .. أين ؟ .. ولماذا لم تلق القبض عليه ؟

ضحك (أدهم)، وقال:

لا داعى لكل هذا القلق يا صديقى .. هل كنت تتوقع أن يدلى السيد (هانز ) باعتراف مفصل ، لو أننى ألقيت القبض عليه ؟ .. ثم إننى لا أملك حق إلقاء القبض على أحد فى ألمانيا يا صديقى .. اهدأ واستمع إلى جيدًا

ثم مال على أذنه ، وهمس بصوت خافت :

\_ أريد منك أن تصاب بنوبات إغماء متكرّرة يا صديقي ، وليكن أولها اليوم

سأله ( حازم ) بقلق :

\_ هل لديك خطة ما ؟

ابتسم (أدهم)، وقال:

- تستطيع أن تقول ذلك ، ولكنها ليست خطة مكتملة .. المهم أن تحاول إتقان دورك عندما تتظاهر بالوقوع في الغيبوبة

رفع مسئول الأمن سماعة الهاتف بنفس الأسلوب الآلى ، واتصل بالزنزانة الداخلية ، وما أن أتاه صوت (حازم ) حتى سأله :

\_ محامیك المصرى قادم لرؤیتك مرة ثانیة .. هل توافق على مقابلته ؟

أجابه (حازم) بصوت قلق :

\_ بالطبع ..

وما أن اجتمع الثلاثة حتى قال (حازم) بقلق واضح:

\_ هل حدث ما يسىء يا صديقى ؟ .. لماذا عدت ثانية بهذه السرعة ؟

ابتسم (أدهم) ابتسامة هادئة ، وقال وهو يربِّت على كتف (حازم):

\_ قلت لك ألّا تخشى شيئًا يا صديقى . كل ما حدث أننى قابلت السيد (هانز ريشمان) . نظر إليه (حازم) بدهشة ، وقال :

. £ V

أسرع (حازم) يتمدّد على الأرض بوضع غير مريح عندما فتح الحارس الباب، وأسرع إليه محاولًا إنعاشه، ثم طلب من زميله الاتصال بالإسعاف الطبي في

وقف مستول الأمن يراقب هذا المشهد بعينين يملؤهما الشك ، ثم نظر إلى (أدهم ) نظرة فاحصة ، فرآه يهزّ وأسه أسفًا وهو يقول :

ها قد عاودته نوبات الإغماء .. لقد ظننتُ أنه
 قد شفى منها منذ وقت طويل ، يا للمسكين !! لا بد
 أن أعصابه لم تعد تحتمل

ثم أشاح بوجه وهو يمسك بيد (منى) قائلًا:

ـــ إننى لا أحتمل رؤيته في هذه الحال .. دعينا

ننصرف بسرعة وسوف أعوده فيما بعد

وأسرع ينصرف بصحبة ( منى ) إلى خارج المبنى ، ومسئول الأمن يتابعهما فى ارتياب .. وما أن أصبح الاثنان خارج المبنى حتى ابتسم ( أدهم ) ابتسامته

- 14

أوماً (حازم) برأسه موافقًا ، وقال :

لم تخبرنى كيف التقيت بـ (هانز) ؟
اعتدل (أدهم) في مقعده ، وقال :

لقد قام رجاله باختطافنا ، ولكننا تمكنا من الهرب ، وقامت زميلتي العزيزة مشكورة باطلاعهم على حقيقتي دون قصد .

احتقن وجه (منى) ، وقالت مدافعة عن نفسها : \_ فعلت هذا دون وعى .. كنت أحاول تحذيرك . ابتسم (أدهم) ، وقال :

ـُ لا بأس . لن يغير هذا من الأمر شيعًا .

ثم غمز بعينيه لزميله ، وهو يقول : \_ المهم أن تحافظ على صحة زميلنا المسكين .. فهو

يصاب دائمًا بنوبات إغماء .

قال هذا وصاح بأعلى صوته : \_ أيها الحارس .. أسرع .. لقد أصيب سجينك

بنوبة إغماء

\* \*A --

الساخرة ، وقال وهو يتخذ مكانه أمام عجلة القيادة :

- عسى ألا يتمادى (حازم) فى دوره حتى لا يكشف أمره قبل أن تكتمل الخطة ثم أردف وهو ينطلق بالسيارة :

- استعدوا أيها الأوغاد ستقلب الطريدة إلى صياد ، وسينقلب الأمر كله فوق رءُوسكم

وارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الساخرة وهو يقول :

- ولنَرَ من منا أكثر مكرًا من الآخر .. الفريسة أم الصياد ؟



أسرع (حازم) يتمدّد على الأرض بوضع غير موج، عندما فتح الحارس الباب، وأسرع إليه محاولًا إنعاشه..



### ٦ \_ الخرتيت القاتل ..

اتسعت عينا (هانز) دهشة وهو يضع سماعة الهاتف على أذنه ، ومرّ وقت طويل قبل أن يتغلب على دهشته ، ويصيح :

\_ إذن فهذا الشيطان الذي تغلّب علينا هو نفسه ( أدهم صبرى ) ، الذي هزم ( إليعازر ) في ( فرنسا ) من قبل ، وهزم الثعلب العجوز نفسه في ( لندن ) و ( واشنطن ) ..

أجابه المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف:

\_ هو نفسه إذا كانت أوصافه توافق الأوصاف التى أخبرتك بها .. احترس يا (شامير ) هذا الرجل يحتاج إلى جيش بأكمله لمحاربته .. إنه شيطان .

قال (هانز ) أو (شامير ) كما يسمَّى فى دولته بلهجة تحدّ :

ــ فليكن إبليس نفسه .. أنا متخصص في القضاء على الشياطين .

.04



أجابه المتحدث الآخر :

. ـ المهم ألا تستهين به ، فهو كما أخبرتك شيطان .. شيطان صعب المنال .

وضع (شامير) سماعة الهاتف، وجلس إلى مكتبه، وأخذ يحك ذقته المدبب براحته، وقد قطب حاجبيه مفكرًا، ثم قال لنفسه بصوت مسموع:

سأحطمك أيها الشيطان المصرى .. سأفعل ما عجز عنه التعلب العجوز نفسه .

وقطع أفكاره صوت طرقات على باب مكتبه، فطلب من الطارق الدخول .. دخل الرجل الضخم وقد تورَّم أنفه، وظهرت هالة زرقاء مضحكة حول عينه اليمنى .. سأله (شامير) باهتام:

\_ هل توصلتم إليه ؟

قال العملاق الضخم بصوت أجش:

\_ إنه يقيم في الجناح رقم سبعة عشر في فندق ( أستور )

ابتسم ( شامیر ) ابتسامة صفراء ماکرة ، وقال : \_\_ ها قد حانت نهایتك یا هِرْ ( صبری ) .

وفجأة صاح الرجل الضخم صيحة تجمع بين الدهشة والذعر .. رفع (شامير) رأسه إليه بحدة ، فأشار الرجل إلى اللوحة الزيتية ، وقال :

- انظر يا سيدى .. لقد شوهت رصاصتك اللوحة النادرة .. لقد أصابت مركز النجمة السداسية بالضبط .

هذا نذير شؤم .. وكل هذا بسبب ذلك الشيطان المصرى اللعين .

ثم برقت عيناه وهو يلتفت إلى الرجل الضخم قائلًا :

- لا بد من التخلُّص من هذا الرجل .. الآن .

\* \* \*

00

استلقى (أدهم) على سريره باسترخاء، وأخذ يراجع خطوات الخطة التى وضعها بهدوء، وعندما اطمأن إلى سلامتها ابتسم، وأغلق عينيه بكسل، وهو يقول لنفسه:

\_ لن يضيرنا أن نحصل على ساعة واحدة من النوم لهادئ

وما أن أتم عبارته حتى سمع عدة طرقات على باب حجرته ، فنهض من فراشه ، واقترب من باب الحجرة سائلا :

\_ من بالباب ؟

أجابته رصاصات ثلاث ، اخترقت باب الغرفة الخشبي دون أن تحدث صوتًا ، سوى صوت ارتطامها بالباب ، ونفاذها من خلاله .

صرخ (أدهم) صرخة مكتومة، وسقط على أرض الغرفة .. انتظر الرجل الضخم خارج الغرفة لحظات، ثم ابتسامة نصر عندما لم يصل إلى مسامعه صوت

07

ما بعد تلك الصرخة المكتومة ، وصوت ارتطام جسم بالأرض ، ومد يده بحدر مستخدمًا مفتاحًا صناعيًّا في فتح باب الجناح ، واتسعت ابتسامة النصر على شفتيه ، عندما شاهد جسد (أدهم) الممدد على أرضية الغرفة ، وقال :

\_ ها قد تخلصنا من الشيطان المصرى .. ها هى ذى أسطورة جديدة تتحطم ...

وانحنى على جسد (أدهم) ليتأكد من موته ، وفجأة فتح القتيل عينيه ، وارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه ، وتحرّكت قدمه بسرعة راكلة المسدس بعيدًا ، وقفز واقفًا برشاقة .. كل هذا قبل أن يفهم الرجل الضخم الموقف

وقبل أن تسمح له سرعة استجابته باتخاذ موقف دفاعى ، كان قد فقد سلاحه ، والرجل الذى ظن أنه قد تخلص منه ، واقفًا أمامه مبتسمًا بتهكم وهو يقول :

\_ لم يحن الوقت بعد للتخلُّص منى أيها الخرتيت .

DY

\_ هيّا ايها الخرتيت .. هيّا .. افقد أعصابك .. هذه هي الخطوة الأولى نحو هزيمتك .

برقت عينا الرجل الضخم غضبًا ، وأنتزع من جيبه الخلفي مدية آلية ، فردها لتبرق تحت الضوء المنبعث من مصباح الغرفة .. رفع (أدهم) حاجيه ، وقال ضاحكًا :

\_ تُرى هل تجيد استخدامها أيها الخرتيت ؟.. هيًا .. أرنى ما تستطيعه بها .

صرخ الرجل بوحشية ، وقفز مسددًا مديته إلى معدة (أدهم) ، الذى قفز جانبًا بمهارة ، وقبض فى الوقت نفسه على ساعد الرجل الذى يحمل المدية بيمناه ، وتحركت ركبته بسرعة وقوة لتستقر فى كرش الرجل الضخم ، ثم اصطدم مرفقه الأيسر بفك الرجل الضخم ، فزاغت عيناه ، وأفلتت المدية من قبضته ، وجعل يترنح وهو يطلق حشرجة ألم ..

ابتسم (أدهم) وقال بلهجة لاذعة:

كانت الدهشة مرتسمة بأجلى صورها على وجه الرجل الضخم ، ولكنه نجح فى التغلب عليها بسرعة ، وزمجر بوحشية ، وبرقت عيناه ببريق شرس ، وهو يزوم ويحاول اتخاذ وضع يسمح له بالهجوم على (أدهم) ، الذي اتخذ وضعًا قتاليًّا وهو باسم الثغر ، هادئ الأعصاب .. وقال بهدوء يثير الأعصاب :

- إطلاق النار عبر باب مغلق وسيلة الجبناء أيها الخرتيت ، وهي لا تصلح إلا للتخلّص من الأغياء ، الذين يلتصقون بالباب قبل فتحه .. ولكنني لسوء حظك أتخذ جانب الباب دائمًا عندما أسأل من الطارق .. هل تفهمني أيها الخرتيت الغبيّ ؟

زمجر الرجل بغضب ، وقفز على (أدهم) كالثور الهائج ، ولكن هذا الأخير تنحى بهدوء وبساطة ، ووجه ضربة قوية بحافة يده إلى مؤخرة عنق الرجل ، الذى ترنح قليلا ، ثم استعاد توازنه وكشر عن أنيابه ، وقد أعماه الغضب .. ضحك (أدهم) ضحكة عالية ساخرة ، وقال :

 ها قد كسرنا قرن الخرتيت ، وبقى أن نكسر شوكته .

وأعقب عبارته بثلاث لكمات متتالية قوية فى فك الرجل وأنفه ومعدته ، سقط الرجل الضخم بعدها فاقد الوعى .. سحبه (أدهم) خارج الحجرة ، وأسند ظهره إلى الحائط ، ثم عاد إلى غرفته ، واتصل بمكتب الاستقبال ، وقال بلهجة حاول أن يجعلها عادية :

أرجو إرسال طبيب إلى الطابق الثانى .. هناك
 سيّد يعانى وعكة صحية ، ويبدو أنه قد فقد الوعى .



وتحرَّكت ركبته بسرعة وقوة لتستقر في كرش الرجل الضخم ..



4 0

## ٧ \_ رجلان من مصر ..

كان مدير انخابرات الحربية المصرية منهمكًا فى مراجعة بعض التقارير السرية فى مكتبه عندما سمع صوت طلقات تدق باستحياء على باب غرفته ، فرفع رأسه عن التقارير ، وقال بضجر :

ادخل أيها الطارق .. ولا تجلس أكثر من دقيقتين

فتح الباب ، وظهر على عتبته رجل بدين دخل بخطوات متردِّدة .. سأله مدير المخابرات

ماذا وراءك يا (قدرى) ؟ .. من النادر أن
 تزورنی فی مكتبی

قال (قدری) وهو يضغط على كلماته لتبدو واضحة :

فد اتصل بی (أدهم) مساء أمس یا سیدی .
 أزاح مدیر المخابرات التقاریر التی أمامه ، وعاد إلى

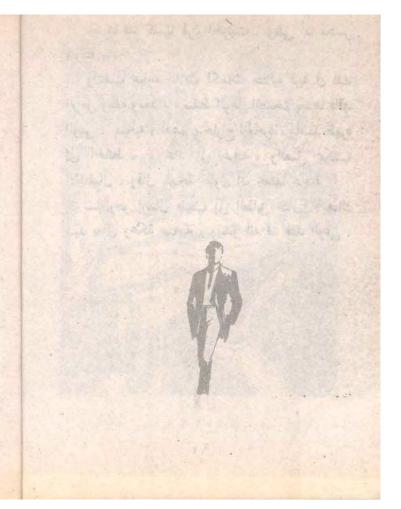

تردُّد ( قدرى ) قليلًا قبل أن يقول :

\_ لقد طلب منى إعداد بطاقة مشابهة لتلك التى أعددناها من قبل لـ ( جوزيف إفرام ) ، العميل المعادى الذى كان يعمل في البنتاجون ، ولكن ....

صمت (قدرى)، وظهر التردُّد واضحًا على وجهد، فقال المدير يستحثه على الاستمرار:

\_ ولكن ماذا ؟ .. تكلم يا ( قدرى ) قال ( قدرى ) :

\_ ولكنه يطلب أن تحتوى البطاقة الجديدة على صورة واضحة للمقدم (حازم)، مع اسم عبرى. قطّب مدير الخابرات حاجيه، واستند بمرفقه إلى مكتبه، وساد الصمت قليلًا قبل أن يهزّ رأسه قائلًا:

\_ لست أفهم ما الذي يسعى إليه (أدهم) ؟

ولكننى أثق في حسن تصرفه . حسنًا أرسلها إليه في الحال

اهمر وجه ( قدری ) ، وقال بارتباك :

- عفوًا يا سيدى .. لقد أرسلتها في الطائرة التي غادرت ( مصر ) متوجهة إلى ألمانيا في الخامسة صباحًا .. لقد قال : إن الأمر عاجل ..

ابتسم مدير المخابرات ، وقال :

- حسنًا فعلت . ولكن في المرات القادمة عليك استشارتي قبل اتخاذ أية إجراءات ، وإلا عاقبتك بشدة .

ازداد وجه (قدری) احمرارًا، وقال وهو يبتسم ممتنًا:

ب سأفعل يا سيدى .. سأفعل .. شكرًا لك . ثم غادر الغرفة مسرعًا حتى أنه نسى أن يغلق الباب خلفه

\* \* \*

م ٥ - رجل المستحيل - ضائد الجواسيس ( ٤ )

ابتسم (أدهم)، ومال على المقدم ( حازم ) قائلًا:

\_ هل استوعبت الخطة تمامًا يا صديقى ؟ قال (حازم) باهتمام:

\_ تمامًا يا (أدهم)، ولكنها خطة جهنمية معقدة .. هل تعتقد أنك ستنجح في تنفيذها ؟ ضحك (أدهم)، وقال :

\_ علیك بتنفیذ الجزء الخاص بك یا صدیقی، ولا تقلق تجاه الجزء الذی یخصنی .

ثم ابتسم بخبث ، وقال :

\_ ألم يحن بعد موعد إصابتك بالإغماء يا صديقى لعنه ؟

ضحك (حازم) ضحكة صغيرة خافتة ، وقال : لقد أقلقهم إغمائى المتكرر يا صديقى ، حتى أنهم يفكرون في نقلي إلى المستشفى قال (أدهم) بجدية :

- حَدَّارَ أَن تَتَادَى يَا (حَازَم) ، وَإِلَّا فَشَلْتَ الْخَطَةُ تَمَامًا يِنْقَلْكُ إِلَى المُستشفى

وبعد دقائق صاحت (منى) تستدعى الحارس، لإنقاذ صديقها المصاب بالإغماء .. دخل الحارس إلى الغرفة بتململ، وألقى نظرة سريعة على الرجل الفاقد الوعى فى ركن الغرفة، ثم رفع سماعة الهاتف، واتصل بالإسعاف الطبى .. وقبل أن يصل رجال الإسعاف أمسكت (منى) بذراع (أدهم)، وقالت:

\_ فلنبتعد عن المكان .. أنا أعلم أن أعصابك لا تحتمل رؤية المرضى .. هيًا .

وسارا بهدوء وهي متأبطة ذراعه ، حتى مرًا أمام مسئول الأمن الذي قطب حاجبيه بشك وهو يشاهد (أدهم) ، الذي رفع ياقة معطفه لتغطي جانبي وجهه تقريبًا ، واختلفت طريقة سيره قليلًا ، وقد أطرق برأسه ناظرًا إلى مواج قدميه بخلاف عادته في السير مرفوع الرأس.

٨ ـ المطاردة ...

ابتسم مسئول الأمن بسخرية ، وهنأ نفسه على دقة ملاحظته ، ثم أخرج مسدسه ، وصوّبه إلى ( منى ) والرجل الذي يسير معها ، وصاح بقوة :

\_ اثبتا في مكانكما وإلا أطلقت النار عليكما .. هيًا هل ظننتا أنكما قادران على حداع ( قان كول ) .. هيًا استديرا ببطء لقد انكشف أمركا .

officers that I give to be gother of the same

المراجعة المراجعة المراجعة المحاجمة المحاجمة المحاجمة المراجعة المراجعة المحاجمة الم

77

أسرع رجال ( قان كول ) يصوّبون مسدساتهم إلى ( منى ) وزميلها ، ولكنها استدارت إلى ( قان ) ، وسألته بغضب :

\_ ما الذي يحدث هنا يا هِرْ ( قان ) ؟

تجاهل ( قان ) سؤالها ، وصاح في الرجل الذي يرافقها :

 استدر أيها الرجل . إنك حتى لا تشبه الهر ( صالح ) . هل ظننت أنك تستطيع خداع ( فان كول ) ؟

استدار الرجل ببطء، وما أن أصبح وجهه في مواجهة (فان) حتى تراجع هذا الأخير بدهشة، واختنقت الكلمات في حلقه عندما شاهد وجه (أدهم)، الذي ابتسم بسخريته اللاذعة، وقال:

— من العجيب يا هِرْ (فان) أنني لا أشبه

79

(إبراهيم صالح) .. من أنا إذن في رأيك ؟

ارتسمت ابتسامات التهكم على وجه رجال ( ڤان كول ) ، على حين احتقن وجهه ، وقال :

\_ لقد تعمَّدت ذلك يا هِرْ (صالح) .. لقد تعمَّدت أن تسخر منَّى أمام رجالي .

ابتسم (أدهم) بخبث، وقال: ﴿ وَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\_ كان من المفروض ألا يحدث هذا يا هِرْ قان )

ثم استدار وغادر المكان بصحبة ( منى ) قبل أن يترك له فرصة للاعتراض ، وما أن انطلقا بالسيارة حتى التفت ( أدهم ) إلى ( منى ) ، وقال :

\_ الحطة تسير حتى الآن بنجاح .. أرجو أن تستمر هكذا ...

ابتسمت (منى)، وقالت وهى تنظر في مرآة السيارة الجانبية:

\_ أرجو ألا تنهار أعصابي قبل نهاية الخطة .. تصوّر

أن القلق قد تملكنى حتى أننى بت أشك في كل شيء .. حتى هذه الدراجات البخارية التي تتبعنا أثارت في نفسي القلق .

قطُّب (أدهم) حاجبيه ، وألقى نظرة سريعة على مرآة السيارة ، ثم قال بهدوء وهو يحرك ذراع السرعة إلى المرحلة الوابعة :

\_ يبدو أن عِدْوَى القلق قد انتقلت إلىَّ أنا الآخرُ يتها الملازم .

ثم ضغط دوَّاسة البنزين بقوة ، فانطلقت السيارة بسرعة فائقة ، مطلقة صريرًا قويًّا .. ولدهشة ( منى ) انطلقت الدراجات البخارية الست هي الأخرى ، مطاردة المرسيدس وسط ذهول المارَّة ..

صاحت ( منى ) بقلق : الله عند المعالم

ـ يا إلهي !! إنها تطاردنا بالفعل .

قال (أدهم) وهو يقود السيارة بسرعة ومهارة، مركزًا بصره على الطريق:

\_ نعم .. لقد كانوا يحاولون فصل سيارتنا عن باقى السيارات ، عن طريق إغلاق الطريق .. والله يعلم ماذا كانوا ينتوون بعد ذلك .. وهذا ما دفعني للانطلاق بهذه السرعة ، وأرجو ....

وقبل أن يكمل (أدهم) عبارته، مرقت رصاصة من الزجاج الخلفي للمرسيدس ، مخترقة الزجاج الأمامي في المسافة التي تفصل (أدهم) عن (مني) ..

صرخت ( مني ) من أثر المفاجأة ، على حين ابتسم ( أدهم ) ساخرًا ، وقال :

\_ أنتم محترفون إذن .. حسنًا ، فلنختبر مهارتكم . ثم ضغط ( فرامل ) سيارته بقوة ، ودارت السيارة حول نفسها ، وعجلاتها تصرخ مع احتكاكها بأسفلت الطريق ، ولم ينجح اثنان من سائقي الدراجات البخارية في التوقف ، فاصطدما بالمرسيدس ، وطار جسداهما بعيدًا ، على حين انطلق (أدهم) مرة ثانية بين الدراجات الأربع الباقية ، واصطدم متعمدًا بإحداها

محطِّمًا إيَّاها ، ثم عاد إلى الخلف مرتطمًا بأخرى .. فأخرج أحد الرجلين الباقيين مسدسه ، وأخذ يطلق النار على المرسيدس . اخترقت ثلاث رصاصات زجاج السيارة الأمامي ، فقال (أدهم) بهدوء وهو يقطب

\_ أيها الوغد

وضغط دوَّاسة البنزين بقوة ، وهو يندفع بسرعة بالغة نحو الرجل الذي يطلق النار .. صرخ الرجل برعب ، وحاول الانطلاق بدراجته البخارية ، ولكن المرسيدس صدمت دراجته بقوة رهيبة حطمتها تمامًا .. ارتبك الرجل الباقى حين وجد نفسه وحيدًا ، فانطلق بدراجته هاربًا

أوقف (أدهم) السيارة، وجلس هادئًا ينتظر وصول سيارة الشرطة التي ارتفع صوتها ، على حين غطت ( منى ) وجهها بكفيها ، مدارية الانفعال الشديد الذي ارتسم على ملامحها .

خبط ( شامیر ) علی مکتبه بقوة ، وصاح غاضبًا : - أنتم أغبياء .. كيف فشلتم هذه المرة أيضًا ؟.. هل نجح رجل واحد في التغلب على ست دراجات بخارية يقودها محترفون ؟ . . هل هذا معقول ؟

أجابه الرجل الذي يقف أمامه مرتعدًا:

- لو أنك رأيت ما فعله يا سيّدى لما سألت هذا السؤال .. إنه يمتلك أعصابًا فولاذية ، وجرأة لم أرّ لها مثيلًا من قبل . إنه شيطان يا سيدى

صرخ (شامير) وجسده يرتعد من الغضب - لا تذكر هذا مرة ثانية .. لا تذكره مطلقًا هزُّ الرجل كتفيه بيأس ، وقال : - ولكنها الحقيقة يا سيدى

ضرب ( شامير ) جبهته البارزة بقبضته وهو يصيح : - هذا وهم .. وهم .. من المستحيل وجود رجل .. اغود



وحاول الانطلاق بدرًّا جته البخارية ، ولكن المرسيدس صدمت درًا جته بقوة رهيبة حطمتها تمامًا ...

#### ٩ \_ خطة الشيطان .. وهمه الم

فى أحد فنادق برلين ، وفى غرفة من غرف ذلك الفندق ، وقف مفتش الشرطة الألماني (هيلموت ) أمام حقيبة مبعثرة ، وهو يحك رأسه بقلق ، ثم التفت إلى رجل شرطة يقف بجواره ، وسأله :

\_ هل لك أن تقص ما حدث مرة أخرى أيها الشاب ؟

تنحيح الشاب ، وبدا متردِّدًا وهو يقول :

\_ إننى أقف حارسًا لهذه الغرفة ، بالتناوب مع زميلين منذ تم القبض على نزيلها ، المدعو (حازم) .. ذلك الرجل المتهم بالتجسّس ، ومحاولة إشعال الفتية بين ألمانيا الشرقية والغربية .. ولقد تلقى كل منا أمرًا بعدم المساس بأى ورقة مما تحتوى عليه الغرفة .. ومنذ ساعة تقريبًا وصل إلى مسامعي صوت غريب من داخل الحجرة .. أسرعت أفتح الباب ومسدسي مُشهر في يدى ، وفوجئت برجل طويل القامة ، يضع عصابة على يدى ، وفوجئت برجل طويل القامة ، يضع عصابة على يدى ، وفوجئت برجل طويل القامة ، يضع عصابة على

ثم قال وهو یکشر عن أنیابه بشراسة : \_ سأقتله بیدی .. هل سمعتم ؟ سأقتله بیدی .



VI

ـــ وما الذي تبحث عنه (الموساد) هنا ؟.. إن اسمها يشير إلى مخابرات إحدى الدول الصغيرة .. ولكن ما علاقتهم بالأمر ؟

ثم قطّب حاجبيه ، وقال محدثًا نفسه بصوت سموع :

\_ لا بد أن هذه الحقيبة تحتوى على شيء يهمهم حدًّا ، حتى يخاطروا بهذا الشكل .. لا بد من إعادة فحص محتويات هذه الحقيبة بدقة هذه المرة .

\* \* \*

رفع (أدهم) العصابة التي وضعها فوق عينه اليسرى ، وألقاها بعيدًا ، وقال وهو يزيل الأنف الأجدع الطويل الزائف :

\_ حتى الآن يسير الأمر كم خططت له تمامًا أيتها الملازم

ابتسمت ( منى ) ، وقالت بنبرة إعجاب : ـ هل تعتقد أنهم سيجدون البطاقة يا سيادة المقدم ؟ إحدى عينيه ، وله أنف أجدع طويل واضح ... كان هذا الرجل يعبث بمحتويات الحقيبة باحثًا عن شيء ما ، وطلبت منه أن يثبت في مكانه ، ولكنه تحرك بسرعة كالشيطان ، وركل المسدس من يدى ، ولكمنى لكمة قوية ، وهو يقول بلهجة ساخرة لم أسمع أمر منها من قبل : « لن تتغلب على رجل من ( الموساد ) أيها الشاب » .. وقبل أن أسرع بتناول مسدسى كان قد قفز من النافذة ، واختفى تمامًا .

أخد (هيلموت) يحك رأسه في حيرة ، ثم سأل

\_ هل أنت واثق أنه قال ( الموساد ) ؟.. أعنى هل تشهد بذلك أمام الجهات الرسمية ؟

قال الشرطى الشاب بثبات:

\_ بالطبع يا سيدى .

عاد المفتش ( هيلموت ) يتأمل الحقيبة المبعثرة ، ثم قال في حيرة :

V9 ...

ضحك (أدهم)، وقال:

\_ أظن أن الألمان أذكياء بالدرجة الكافية ، لأن يثير حادث اليوم فضولهم .

مُ اعتدل قائلًا :

ــ لو أن هذه البطاقة صنعت الأثر الذى أرجوه ، لنجحت في قلب الأمر رأسًا على عقب أيتها الملازم .

سألته ( منى ) باهتهام :

\_ ماذا لو أنها لم تحدث الأثر المطلوب يا سيادة المقدم ؟.. ماذا سنفعل حينئذ ؟

سرح ( أدهم ) ببصره بعيدًا ، وقال :

\_ لست أدرى أيتها الملازم .. حقًا لست أدرى .

\* \* \*

دخل الضابط (شميت) بقامته المتوسطة الطول، ووجهه القاسى، إلى الزنزانة التى يشغلها المقدم (حازم)، واستند إلى بابها، وقال:

ــ لقد قمنا اليوم مرة ثانية بتفتيش حقيبتك التي في غرفة الفندق الذي كنت تنزل به يا سيد (حازم) .

1.

تظاهر (حازم) بالارتباك، وقال: ــ لماذا يا هر (شميت) ؟.. لقد قمتم بفحصها من قبل

ابتسم (شميت) ، وقال بلهجة قاسية :

الله الفتية في ألمانيا ؟ المعالم الفتية في ألمانيا ؟ المعال الفتية في ألمانيا ؟ المعالم ا

قال (حازم) بارتباك مفتعل :

یا هر (شیت ) وأننی ....

قاطعه (شميت ) قائلًا بغضب :

- لست أتحدث عن ( مصر ) أيها الرجل ، وإنما عن دولتك الحقيقية . . تلك الدولة التي يسمى جهاز مخابراتها بـ ( الموساد ) .

كان ( حازم ) بارعًا وهو يتظاهر بالدهشة والفزع تلًا ::

\_ ( الموساد ) ؟.. لا علاقة لى به إطلاقًا يا سيّدى .. أقسم لك .

A1.

ضحك (شيت) ضحكة عالية ، ثم أمسك بسترة (حازم) ، وقال بقسوة :

\_ لا فائدة من الإنكار أيها الرجل .. لقد حاول زملاؤك اليوم سرقة كتاب ذى غلاف جلدى سميك ، من حقيبتك التى تحت التحفظ فى غرفتك السابقة بالفندق ، ولكنهم فشلوا فى ذلك .

فتظاهر ( حازم ) بالخوف والقلق وهو يقول :

\_\_ زملائی ؟.. أى كتاب هذا يا سيدى ؟. أنا لا أعلم شيئًا عما تقول :

عاد (شيت) يضحك بقسوة ويقول:

\_ كُفَّ عن هذا العبث أيها الرجل .. لقد فحصنا محتويات الحقيبة بدقة بالغة .. هل تعلم ما الذي وجذناه تحت غلاف كتابك السميك ؟

التصق (حازم) بالحائط وهو يتظاهر بالخوف الشديد، على حين تابع (شميت) وهو يبرز بطاقة بالاستيكية صغيرة، ويضعها أمام وجهه ويقول:

\_ لقد وجدنا هذه البطاقة التي تنتمي إلى (الموساد) يا صديقي .. أليست هذه صورتك .. وهذا بالطبع اسمك الحقيقي ؟

سقط (حازم) على سهره الصغير منظاهرًا بالانهيار ، ودفن وجهه بين كفيه فترة ، ثم قال بصوت بذل جهدًا خارقًا لكي يملؤه بالأسي :

ـ ها دام کل شیء قد انکشف سأعترف یا سیدی . سأعترف بکل شیء .



# ١٠ \_ رأسًا على عقب ١٠

ضحك مدير الخابرات المصرية عندما استمع إلى الأخبار التي نقلها إليه (قدرى) ، وقال بصوت ملأته زنة الإعجاب:

\_ ( أدهم صبرى ) أثبت أنه داهية حقًا .. ها قد انعكس الأمر كله ، وسقط رجال المخابرات المعادية في الفخ الذي صنعوه لنا ، عندما اعترف ( حازم ) بأنه واحد منهم .. يا لها من خطة شيطانية !!

تنحنح ( قدرى ) ، وقال بتردُّد :

ــ ولكن خطورة الأمر لم تنحسر بعد يا سيّدى .. فما زال المقدم ( حازم ) في السجن ، وعقوبة التجسُّس لصالح ( مصر ) لا تختلف عن عقوبة التجسس لصالح

قاطعه مدير الخابرات قائلا: \_ ولكنه أنجز الجزء الأكبر والأصعب من المهمة یا (قدری).



in the east one though its past (Mide to was ) The said with the party and young 1952 + 15 gift on the following

White with righting thinks with the

and the transfer of the same o

ثم قطب حاجبيه ، وتابع قائلًا :

\_ وأنا واثق أنه لن يترك زميله في هذا الموقف أبدًا يا (قدرى ) .. سيبذل كل ما يستطيع لإنقاذه ، حتى لو دفع حياته ثمنًا لهذا .. تأكد من ذلك .

وضع (شامير) سماعة الهاتف بغضب، ثم انهار على مقعد مواجه لمكتبه ، وهو يحك ذقنه المدبب بعصبية واضحة ، وأخذ يقول بتوتر محدِّثًا نفسه :

\_ لن أنضم أبدًا إلى قائمة رجال ( الموساد ) ، الذين هزمهم هذا الشيطان المدعو (أدهم صبرى) ... 

ثم التفت إلى رجله الضخم ، وقال : ﴿

\_ هل تتصور يا (ريف) .. لقد أدلى الضابط المصرى المدعو (حازم) باعتراف كاذب ، ادعى فيه أنه أحد رجال ( الموساد ) .

واحتقن وجهه ، وازدادت لهجته غضبًا وهو يقول :

. \_ ما هيافهم مِن ذلك ؟.. هل يريدون إحراج دولتنا أمام الدولتين العظميين ؟

وهبُّ واقفًا وقد زاده الغضب بشاعة ، وقال : ــ سأقتل هذا الرجل اليوم .. حتى لو دمّرت فندق (أستور) بأكمله

قال مسئول الأمن ( ڤان كول ) ، وهو يتأمل وجه (أدهم) و (مني) بسخرية:

\_ أما زلت مصرًّا على زيارة هذا الرجل يا هر ( صالح ) ، حتى بعد أن أخبرتك بالاعتراف الذي أدلى يه أمس ؟

قال (أدهم) بعناد:

\_ نعم يا هر ( قان ) .. لا يمكنني أن أصدق هذا الاعتراف إلا إذا سمعته بأذني .

ضحك ( قان ) ، وقال :

\_ المهم أن يوافق هو على مقابلتك يا هر (صالح)

ثم تداول سماعة الهاتف الداخلي ، واتصل بـ ( حازم ) ، وسأله :

\_ الهر ( صالح ) هنا ، ويطلب مقابلتك .. هل رافق ؟

قال ( حازم ) متظاهرًا بالفزع :

\_ ولكنه سيقتلنى إذا ما علم إننى أعمل مع ( الموساد ) .. ولكن انتظر . حسنًا سأقابله ، ولكن عليكم بالانتباه .. سأصرخ إذا ما حاول قتلى .

وضع ( قان ) السماعة ، وأشار إلى الداخل الذاخل :

\_ يبدو أنه يخشى غضبك يا هر ( صالح ) ، ولكنه سيقابلك برغم ذلك .

وما أن ضمت الغرفة الزملاء الثلاثة حتى ابتسم كل منهم ، وقال ( أدهم ) بهدوء :

رائع يا صديقى . إنك تستحق جائزة ف فن التخطى .

وبعد ثلث ساعة تقريبًا سمع الحارس صوت ( منى ) وهي تصيح :

AA

بسرعة أيها الحارس .. لقد فقد وعيه مرة ثانية . دخل الحارس بضيق وملل ، وتمتم ببضع كلمات غاضبة ، وهو يلقى نظرة سريعة على الجسم المدّد على الأرض ، ثم التقط سماعة الهاتف ، وطلب القسم الطبّي ..

أمسكت (منى) بذراع (أدهم) كالعادة،

\_ هيًا يا سيّدى .. أعلم أن هذا الأمر يؤلك .. هيًا سنعود عندما يستعيد وعيه .

وسارت نحو باب المبنى .. التفت إليهما ( قان ) ، وابتسم بخبث وهو يشاهد ياقة معطف ( أدهم ) التى تغطى وجهه ، ومشيته المختلفة ، ورأسه المنحنى ، وقال بلهجة ماكرة محدثًا نفسه :

\_ لن تسخر منى مرة أخرى يا هر (صالح) .. (قان كول) لا يخطئ الخطأ نفسه مرتين .. فأنا أعرفك حتى لو بدلت خطوتك .

AR

فى الدقائق التالية ، كانت سيارة (أدهم) تنطلق براكبيها بسرعة آخذة طريقها فى اتجاه مطار برلين ، وقد ساد بينهما الصمت ، وبعد هنيهة أشار زميل (منى) إلى الثقب الذى أحدثته رصاصات راكبي الدراجات البخارية ، وسألها :

\_ ما هذا ؟.. هل تعرضتم لإطلاق النار ؟ أجابته ( منى ) بصوت حزين :

ــ نعم يا سيادة المقدم (حازم) ، وهذا الثقب نفسه هو الذى أقنع رجال الشرطة بأننا كنا فى حالة دفاع عن النفس .

صمت المقدم (حازم) قليلًا ، ثم قال :

\_ أنت سعيدة الحظ أيتها الملازم ، لأنك قد عملت مع ( أدهم صبرى ) .. هل أنت قلقة بشأنه ؟

أسندت ( منى ) رأسها على زجاج النافذة ، وقالت بحزن

\_ نعم يا سيادة المقدم .. لست أدرى كيف



التفت إليها ( قان ) ، وابتسم بخبث وهو يشاهد ياقة معطف ( أدهم ) التي تغطى وجهه ..

. ١١ \_ الفخ ..

فتح (أدهم) عينيه ببطء، فوجد الضابط (شميت) محدقًا في وجهه بغضب وقسوة .. فقال وهو يمسك جبهه بيده:

\_ ربّاه .. يا هذا الصداع اللعين !! أين أنا ؟ صاح ( شيت ) بصوت هادر غاضب :

\_ أين ذهب سجيننا أيها الرجل ؟.. كيف دبرتم هذه الخطة القذرة ؟

رفع (أدهم) حاجبيه متظاهرًا بالدهشة، وأمسك علابس السجن التي يرتديها، وصاح بمزيج من الدهشة والذهول أتقن التظاهر بهما:

ــ يا للهول ما هذا الذى أرتديه ؟.. أين أنا ؟.. أخبرني بربًك

قطَّب (شمیت ) حاجبیه وقد بدأت الحیرة تراوده ، وقال : سيتصرف رجال الشرطة الألمان عندما يكشفون أن الرجل الله ) الذي لديهم ليس هو (حازم عبد الله )

قال (حازم) بصوت ينم عن الأسف:

\_ لا أستطيع استنتاج ردود فعلهم أيتها الملازم ... لقد كانت خطة شيطانية أن يحدث هذا التبديل بعد أن أدلى باعتراف يدين ( الموساد )

ثم ابتسم ، وتابع قائلًا :

\_ ولقد عملت مع (أدهم صبرى) فترة طويلة ، تكفى لأن أجزم بأنه سينجو .. فهو ليس رجلًا عاديًّا .

قالت ( منى ) مغيّرة مجرى الحديث :

\_ ينبغى الإسراع يا سيدى ، فلقد اقترب موعد الطائرة

ثم عادت تستند إلى زجاج النافذة ، وتقول بأسى :

لو كان الأمر بيدى لما غادرت ألمانيا قبل أن أطمئن على نتيجة هذه الخطة .. ولمكنها الأوامر .. ساعده يا ربّ

94

97

\_ لقد هرب سجينا متنكرًا بزيك ، وتركك فاقد . الوعى فى زنزانته ، بعد أن أضاف إلى وجهك عدة مساحيق ، خدعت رجالنا فى البداية .

صاح ( أدهم ) متظاهرًا بالغضب :

\_ الخائن .. ليس من الصعب على رجل خان وطنه. أن يخدع صديق طفولته .. هذا الوغد

قاطعه (شميت ) قائلًا :

\_ هر ( صالح ) .. إما أنك صادق ، أو أنك أبرع ممثل قابلته في حياتي

تجاهل (أدهم) هذه العبارة ، وأمسك بكتف (شيت) وهو يقول بجزع متقن :

\_ وسكرتيرتى يا سيدى .. هل أصابها مكروه ؟.. هل قتلها ؟

قال (شميت ) وقد اختلطت الأمور فى رأسه : \_ لقد ساعدته على الهرب ، ولم تعد للفندق حتى الآن .. لإ بد أنهما قد غادرا ألمانيا

. 4 9 1

ثم قطّب حاجبيه ، وقال وهو ينظر إلى (أدهم) بشك :

هر ( صالح ) لو أنك جزء من هذه الخطة ....
 قاطعه ( أدهم ) صائحًا بغضب مصطنع بمهارة :

\_ أنا ؟.. أنا أشترك فى خطة مع خائن ؟ مع رجل خان وطنه .. إنك تهيننى يا سيّدى .. وهل ألقى بنفسى بين أيديكم لو أننى مشترك معه ؟.. هل كنت تفعل ذلك لو كنت مكانى ؟

اختلطت الأفكار في رأس (شميت ) ، وشعر بعدم قدرته على التركيز . فقال وهو يغادر الغرفة :

- حسنًا يا هر (صالح) ستظل فى ضيافتنا عدة أيام حتى تتخذ السلطات قرارًا بشأنك .. وصدقنى لو أنك مشترك فى هذه الخطة اللعينة فلن تنجو أبدًا

ابتسم (شامير) بخبث في منزله الريفي ، وقال: \_\_\_ ها قد وفر علينا (أدهم صبرى) الوقت

ووضع نفسه باختياره في السجن بدلًا من زميله (حازم) .. هذه هي فرصتنا الأخيرة .

ثم التفت إلى رجله الضخم الجثة ، وقال :

البعني جيدًا يا (ريف) .. سيتم نقل الهر (صبرى) غدًا إلى حيث يتم استجوابه ، بشأن هذا التبديل الذي حدث في السجن .. وسيرافقه الضابط (شيت) ، وثلاثة من رجال الحرس .. هذا ما أكده لى عميلنا هناك .. أريد منك أن تحضر لي هذا الشيطان (أدهم صبرى) ، حتى لو قتلت الضابط (شيت) نفسه ، ولكنني أريد الشيطان حيًّا .

وارتسمت القسوة على ملامحه وهو يقول : \_ أريد أن أتلذَّذ بقتله بيدى .

\* \* \*

استقل (أدهم) سيارة الشرطة ، وجلس فى المقعد الخلفى بين حارسين ضخمى الجثة ، يمسك كل منهما بمدفع رشاش ، متوسط الحجم ، على حين جلس

94

الضابط (شميت) في المقعد الأمامي بجوار السائق، وأخذ ينفث بهدوء دخان سيجارته .. وانطلقت السيارة يعلو صوت نفيرها الخاص، وتشق شوارع برلين إلى حيث يتم استجواب (أدهم)..

ساد الصمت طوال الوقت إلى أن قال المفتش . (شميت ) بلهجة غاضبة :

\_ ما الذي يحدث في هذا الشارع ؟.. لماذا لم يعلمونا بهذه الإصلاحات ؟

نظر (أدهم) من النافلة ، وابتسم عندما شاهد إشارة تعلن أن الشارع مغلق لإجراء بعض الإصلاحات ، وشاهد عددًا من العمال يعملون عند الإشارة ..

هبط الضابط (شيت) من السيارة، وقال غاضبًا:

- هل حصلتم على تصريح بهذا العمل أيها الرجال ؟ اقترب عدد من الرجال يحاولون شرح الأمر للضابط

م ٧ - رجل المستحيا - صالد الجواسي ر ٤ ،

سقط الرجل الضخم فوقه كجلمود الصخر.

شعر (أدهم) بأنفاسه تختنق تحت ثقل الرجل، ولكنه همع قوته في لكمة وجهها إليه ... صرخ الرجل متألّمًا ، على حين سدّد الرجال السبعة مسدساتهم إلى (أدهم) .. فصاح الضخم باللغة العبرية التي يجيدها (أدهم) :

\_ لا تقتلوه .. الرئيس يريده حيًا .

ابتسم (أدهم) في قرارة نفسه عندما سمع هذه العبارة ، وقفز محاولًا التقاط المدفع الرشاش الذي أفلت من قبضته عندما سقط الضخم فوقه ، ولكن رصاصة من مسدس أحد الرجال قذفت بالرشاش بعيدا ..

شعر (أدهم) لأول مرة بالعجز ، عندما وجد نفسه أعزل من السلاح ، أمام سبعة رجال يصوّبون مسدساتهم ، على حين يقف الرجل الضخم خلفه المسكًا بذراعه ، وحاول عقلة بسرعة إعداد خطة للتغلب على الجميع ، وقال في نفسه :

(شیت) ، ولكن رجلًا واحدًا ضخمًا بینهم جذب انتباه (أدهم) ، فصاح قبل أن یقترب الرجال من السیارة :

\_ احترس یا (شمیت ) هذا کمین

أشعلت صيحة (أدهم) الموقف في الحال ، فقد أخرج الرجال المسدسات التي كانوا يخفونها ، وهجم الرجل الضخم على المفتش (شميت) ، ورفعه بقوة ، وقدفه بعيدًا عن السيارة ، وأطلق أحد الرجال النار ، فأصاب الشرطي الجالس إلى يمين (أدهم) إصابة مباشرة في رأسه ، على حين قفر الشرطي الآخر خارج العربة ، محاولًا إطلاق النار على المهاجمين ، ولكن ثلاث رصاصات صرعته في الحال

تناول (أدهم) بسرعة المدفع الرشاش الخاص بالشرطى القتيل إلى يمينه، وقفز من السيارة ملقيًا جسده على الأرض، ومتفاديًا عدة رصاصات أصابت السيارة من حيث قفز، وقبل أن يطلق مدفعه الرشاش

\_ لو أن هؤلاء السبعة يقفون قريبًا لالقيت بزميلهم الضخم عليهم ، ولكان هناك أمل في النجاة .. ولكن والحال هكذا .. لخظة .. إنهم لا ينوون قتلي .. إذن فهناك فرصة ما

ثم قال بصوت مسموع:

\_ حسنًا أيها الخرتيت .. إنني أستسلم .

ابتسم (ياريف) ابتسامة انتصار، وقال وهو يلصق فوهة مسدسه بظهر (أدهم):

\_ حسنًا فعلت أيها الشيطان . ليس من السهل التغلب على (ياريف) .

ضحك (أدهم) ضحكة ساخرة ، وقال :

\_ يبدو أن ذاكرتك ضعيفة كالخرتيت الحقيقي .. هل تعتقد فعلًا أنه من الصعب التغلب عليك ؟

احتقن وجه (ياريف) ، وقال وهو يدفع (أدهم) أمامه بقسوة :

\_ لولا أن الرئيس قد أمر بتركك حيًّا ، لمُزَقَتك إربًا أيها الرجل

عاد (أدهم) يضحك نفس الضحكة الساخرة ، وهو ينجه إلى عربة ميكروباس يقوده إليها (ياريف) ، وقال :-

 ولماذا لم تمزّقنى من قبل فى مقركم ، أو فى فندق أبيا الحرثيت ؟.. أم أنك تحيد تمزيق الرجال فقط عندما يكونون عزلًا من السلاح ؟

ضرب ( ياريف ) الأرض بقدمه غاضبًا ، وقال وهو يطوّح سلاحه بعيدًا :

 ها هو ذا سلاحی أیها الرجل ، والآن كل منا أعزل .. وسأمزقك بیدئ المجردتین .. سیدیقك ( یاریف ) الهوان .

صاح أحد الرجال السبعة بقلق:

\_ ليس هذا وقت الصراع يا (يازيف) ، ستمالاً الشرطة الكان بعد لحظات ، فلا بد أن صوت الرصاص قد وصل إلى مسامع أحد .

قطب ( ياريف ) حاجيه ، وضغط أسنانه غيظًا ،

1.1

وقال وهو يمسك بملابس (أدهم)

\_ عندما نصل إلى منزلنا الريفى سأمزقك .. سأمزقك بيدى العاريتين .

وفجأة لكمه (أدهم) في معدته لكمة قوية ، جعلته يتأوه بقوة ، في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها قدمه لتركل مسدس أحدالرجال السبعة ، ثم اعتمد بكفيه على كتفى (ياريف) ، وطارت قدماه ليطير مسدسين آخرين .. وقبل أن يفيق الرجال من دهشتهم ، انطلقت رصاصتان من مسدس الضابط (شميت) لتصيبا رجلين في مقتل ، وقدف (أدهم) به (ياريف) الضخم على الرجلين الباقيين ، ثم كال إليه لكمة قوية ، جعلته يترنح كحائط ينهار ، وارتفع صوت الضابط (شميت)

\_ سأطلق النار على أول من يتحرك

أصيب الرجال الخمسة الباقون بالذهول ، لهذا التغير الرهيب الذى طرأ على الموقف في لحظات



عاد (أدهم) يضحك نفس الضحكة الساخرة، وهو يتجه إلى عربة ميكروباس يقوده إليها (ياريف)...

# ١٧ \_ تحطيم الرأس ..

أخذ الضابط (شميت) يتابع ببصره رجال الشرطة الألمانية ، وهم يقودون (ياريف) وزملاءه إلى عربة السجن ، ورجال الإسعاف وهم يحملون الشرطيين المصابين ، ورجلي (ياريف) ، ثم التفت إلى (أدهم) وقال :

\_ لقد أصبحت مقتنعًا تمامًا ببراءتك يا هر (صالح)، ولكن هذا لا يمنع من استجوابك بواسطة السلطات المستولة هنا، ولكن شهادتي ستبرئك بالطبع

ابسم ( أدهم ) وقال :

شكرًا يا هر (شميت) ولكن ألا تود
 الحصول على ترقية سريعة .

نظر إليه (شيت) بتساؤل، فتابع قاتلًا: \_ ما رأيك لو أسرعنا بالقبض على زعم هؤلاء

110

معدودة ، فبعد أن كانوا منتصين ، تحوّل موقفهم إلى الهزيمة ، وتجمعوا جيعًا بجوار الميكروباس وقد رفع كل منهم فراعيه فيق رأسه ، أمام تهديد المسدس الذي يحمله الضابط (شيت) ، الذي اتجه بهدوء إلى سيارة الشرطة ، وقال وهو يمسك بميكروفون جهاز اللاسلكي :

\_ إلى كل الوحدات .. هنا الضابط (شميت) .. التجهوا حالًا إلى شارع (بيتهوفن) لنقل بعض الأوغاد .. ملحوظة .. لقد قطوا اثنين من زملائكم .

ثم ناول مسدسة إلى ( أدهم ) بنساطة ، وهو يقول. بحدية :

\_ تول مراقبتهم یا هر ( صالح ) ، حتی أتمكن من تفتیشهم بدقة .

\* \* \*

الرجال ، قبل أن يسارع بالهرب ؟

قطّب (شمیت) حاجبیه، وسأل (أدهم) بشك:

\_ وهل تعرف أين نجده يا هر ( صالح ) ؟ ابتسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة ، وقال :

\_ لو أنك منحتنى ساعة واحدة يا هر ( شميت ) ، لقدمته إليك على طبق من فضة .

نظر إليه (شميت) بريبة ، وقال:

\_ هل تحاول شيئًا يا هر (صالح) ؟

ضحك (أدهم)، وقال:

\_ ولماذا أفعل ذلك بعد أن حصلت على شهادة رجل مثلك ؟.. شهادة تضمن لى البراءة .. هل تعتقد أننى بهذا الغباء ؟

ابتسم (شمیت)، وقال :

\_ محال يا هر (صالح ) .. الغباء آخر صفة يمكن أن تنصف بها ، ولكن ....

ثم أطرق قليلًا ، وقال :

ابتسم ( أدهم ) ، وصافحه بحرارة قائلًا :

قلیلون هم الرجال أمثالك یا هر (شمیت)
اننی أحسد ألمانیا علی أنها أنجبت رجالًا مثلك

قال (شمیت) وهو یخفی ابتسامته، منظاهرًا القسوة

بل أنا الذي أحسد (مصر)، على أن فيها رجالًا مثلك يا هر (صالح).. هيًّا أسرع قبل أن أتراجع عن المغامرة.. هيًّا.

\* \* \*

وقف (شامير) أمام نافذة مكتبه بقلق، وهو يتطلّع إلى الطريق، ثم التفت إلى أحد رجاله وقال:

\_ لقد تأخر (ياريف) .. أخشى أن يكون قد فشل في المهمة

قال الرجل محاولًا طمأنة رئيسه

\_ لا تخش شيئًا يا سيدى .. حتى لو فشلت المهمة ، لن ينطق (ياريف) ولا أحد من الرجال بكلمة واحدة

ضرب (شامير) الحائط بغضب ، وقال :

\_ ليس هذا ما أخشاه أبيا الغبى ، وإنما أخشى ألا ينجحوا في إحضار هذا الشيطان المصرى .. سأموت كمدًا لو لم أتمكن من قتله بيدى .

تسمّر (شامير) في مكانه ، وارتسم الذهول على وجهد ، عندما سمع صوت (أدهم) واضحًا وهو يقول بسخريته اللاذعة

\_ ستموت كمدًا إذن يا هر ( الفائز )
التفت ( شامير ) إلى مصدر الصوت ، ورفع الرجل
الذى بجواره ذراعيه فوق رأسه .. فقد كان ( أدهم )

A.A

مستندًا بلا مبالاة إلى باب الغرفة المفتوح ، ومسدسه مصوّب إليهما .. صاح ( شامير ) بدهشة :

\_ كيف ؟.. كيف وصلت إلى هنا ؟.. وأين حواس المنزل ؟

هزَّ (أدهم) كنفيه بلا مبالاة ، وقال بلهجة تبكُّمية :

\_ هل تقصد هؤلاء الأراجوزات الثلاثة ، الذين يقفون أمام باب المنزل ، وفي يد كل منهم مدفعًا رشاشًا ، لا يدرى شيئًا عن كيفية استخدامه ؟ ستمضى فترة طويلة قبل أن يستيقظوا يا هر ( هانز ) ، فرجالك لا يواظبون على تدريبات اللياقة .

شعر (شامير) بالدماء تتصاعد إلى رأسه ، وبالغيظ يمارً عروقه ، ولكن ملامحه تبدّلت فيجأة ، وقال ساخرًا :

\_ وهل تنوى إلقاء القبض علينا يا هر ( صبرى ) ؟

1 . 9

\_ أنت من محترف اللعبة إذن يا صديقي .. إنها فرصة مناسبة للتدريب .

أشعل ( شامير ) سيجارًا ، ونفث دخانه وهو يڤول : بهدوء :

- خير لك أن تستسلم يا هر (صبري) . . هذا الرجل الذي يقف أمامك واحد من خمسة رجال يحملون الحزام الأحمر في العالم أجمع ، وسيمزّقك إربًا .

أطلق (أدهم) صفيرًا قصيرًا من فمه، وقال بلهجة ساخرة كعادته:

\_ لا بد أننى حسن الحظ . لقد كنت أتمنَّى دائمًا مقابلة واحد من هؤلاء الخمسة ، ولكن ليس في مثل هذه الظروف .

ثم اتخذ وضعًا قتاليًّا ، وبرقت عيناه وهو يقول : ـ ولكنها فرصة مثالية للتأكد من صحة تقدير مدرِّهي الياباني .

كان الرجل هو صاحب الصرخة الأولى عند بدء

تببه (أدهم) بسرعة إلى معنى هذا التبدل في ملامح (شامير)، ولكن ليس بالسرعة الكافية، إذ أصابت لكمة قوية ذراعه التي تحمل المسدس، فسقط من قبضته، ولكنه مال جانبًا بسرعة متفاديًا لكمة أخرى، كانت في طريقها إلى فكه، ولكنها ارتطمت بالباب، وتأوّه صاحبها قبل أن يحطم (أدهم) أنفه بقبضته، ويغوص في معدته بالأخرى.. وفي نفس اللحظة قفز الوجل الآخر على (أدهم)، صارحًا بتلك الصرخة التي كثيرًا ما سمعها (أدهم) في أثناء تدريبات رياضة الكاراتيه.

أسرعت يد (أدهم) تمسك بقدم الرجل قبل أن تصل إلى وجهه ، ثم وجه ضربة قوية إلى معدته .. دار الرجل حول نفسه ، ثم استقرت قدماه على الأرض ، واتخذ وضعًا قتاليًّا في الحال ، وهو يعاود تلك الصرخة المميزة .. ابتسم (أدهم) ابتسامة ساخرة ، وضاقت حدقتاً وهو يقول بصوت هادئ :

...

القتال ، وهبطت يده بقوة تكفى لتحطيم حائط من الطوب ، ولكن (أدهم) تلقاها ببساطة وقد تقاطعت ساعداه ، ثم وجه ضربة أخرى بارعة إلى رقبة الرجل الذي تفاداها هو الآخر ببراعة شديدة ..

وجلس (شامير) على مكتبه ينفث دخان سيجاره بهدوء ، وقد ارتسمت ملامح الشر على وجهه وهو يتابع القتال ، الذى لم تشهد المباريات الرياضية مثيلًا له من قبل .. كان واثقًا منذ البداية من انتصار رجله ، ولكن المهارة الشديدة التي يتقاتل بها (أدهم) زعزعت هذه الثقة .. وبدأ (شامير) يتوتر ، وتناول مسندسه قابضًا عليه بقوة ، وطال القتال .

ازداد توتر (شامير) وازدادت قبضته شدة على المسدس، ثم ارتجف جسده بقوة عندما أطلق (أدهم) صيحة قوية، زلزلت أعصاب (شامير)، وهبطت يده بضربة فنية بارعة على عنق غريمه، الذى جحظت عيناه، وسقط على الأرض كالحجر .. ابتسم (أدهم)

114

وهو يخلل شعره بأصابعه ، ويقول :

\_ ها قد أثبت مدرِّف الياباني أنه على حق هذه المرة أيضًا

قال (شامیر) بصوت یرتجف من شدة الغضب: — إنك تهمل وجودی دائمًا یا هر (صبری)، وهذا یجرح كرامتی.

التقت إليه (أدهم)، فوجده واقفًا في منتصف الحجرة، وقد أمسك بمسدسه بيد مرتجفة، فابتسم وقال بسخرية:

ـــ لا بد أن ترفع صمام الأمان أولًا يا هر ( هانز )

برقت عنا ( شامير ) غضبًا ، وسدّد مسدسه إلى رأس ( أدهم ) ، وهو يقول :

لا یا هر ( صبری ) .. من العار أن تحاول الحدعة نفسها معی مرتبن .. هذا یهین ذکائی . 
 ثم ضغط علی الزناد ، ولکن الرصاصة أبت أن ...

114

تنطلق ، ولم يخرج سوى صوت ارتطام المعادن بعضها بعض .. نظر (شامير) بمزيج من الرعب والدهشة إلى صمام الأمان بمسدسه .. كان الصمام حقًا فى وضع الأمان ، فأسرع يرفع عينين مملوءتين بالرعب إلى (أدهم) ، الذى اكتفى بلكمة فنية فى أنف (شامير) ، وأخرى قوية فى معدته ، سقط الرجل بعدها فاقد الوعى ، وقد ارتسم الفزع على وجهه مختلطًا بالألم والدهشة ..

ابتسم ( أدهم ) وقال ضاحكًا :

\_ عليك أن تنضم الآن إلى قائمة المهزومين يا هر ( هانز ) .

وفى نفس اللحظة ارتفع صوت سيارات الشرطة ... كانت الساعة التى منحها إياه الضابط (شميت) قد انتهت . توقفت السيارات أمام المنزل الريفى ، وهبط منها (شميت) يتبعه عدد كبير من رجال الشرطة ، يحملون المدافع الرشاشة ، وقد غطى كل منهم وجهه بقناع من السلك ، وحمل درعًا مضادة للرصاص ..



فابتسم (أدهم) وقال بسخرية: " لأبدأن ترفع صمام الأمان أولًا ياهر (هانز) " ...

وقف ( خميت ) يتأمل الحراس الثلاثة فاقدى الوعى ، ثم ابتسم ، وقال لنفسه :

\_ بيدو أن الهر ( صالح ) يمثلك قبضة قوية .

وفتح (أدهم) باب المنزل .. توجهت إليه الرشاشات في البداية ، ثم هبطت إثر إشارة من يد (شميت) ، الذي ابتسم وقال وهو يصافح (أدهم):

\_ ينتابني شعور أنني سأجد عددًا من الرجال فاقدى الوعي في الداخل يا هر (صالح).

ابتسم ( أدهم ) وهو يشير إلى الداخل قائلًا :

\_ ثلاثة رجال فقط يا هر ( شميت ) ، وإن كنت أفضل تسميتهم بالخنازير الثلاثة .

عبر (شميت) باب المنزل الريفى وهو يبتسم، ولكن ملاعه تبدّلت فور وقوع بصره على اللوحة الزيتية المنخمة التي تمثل ( هطر )، وهو يسقط في النيران بين براثن الشياطين، ذوى الحراب النجمية السداسية

111

Make the present that it agreed by the

States and the mile of

الأطراف... وارتسمت الدهشة بأجل معانيها على وجه (شيت) حتى أن فكه الشُّقلي تدلَّى ببلاهة ، ثم استعادت ملاعه قسوتها وهو يلتفت إلى (أدهم) قائلًا:

ربًاه .. أعتقد أننى قد فهمت الموقف بأكمله يا هر (صالح) .. يا للهول !! لقد فهمت الخطة .. بأكملها .. ويا لها من خطة !!



# ١٣ \_ ختام المعركة ..

وقف (شمیت) بجوار (أدهم)، وهو يتم إجراءات مغادرة مطار برلين، ثم سار بجواره وهو يقول:

\_ لقد أدلى ذلك القصير باعتراف مفصل يا هر (صالح) ، لقد كان مخطَّطًا انتقاميًّا بشعًا .. ما زال هؤلاء القوم يحملون فى قلوبهم أحقاد الحرب العالمية الثانية .. ما زالوا يكرهون الألمان ، إلى الدرجة التى تدفعهم لوضع خطة لإشعال حرب ، قد تنقلب بساطة إلى حرب عالمية ثالثة .. ولكن (شامير) يصرُّ على أن الرجل الذى ألقينا القبض عليه تحت اسم (حازم عبد الله) لا ينتمى إلى (الموساد) ، بل إلى المخابرات المصرية ، ولكنه لا يمتلك دليلًا يؤيد ذلك .

ابتسم (أدهم)، وقال:

\_ وهل من المعقول أن تدبر المخابرات المصرية هذا الأمر يا هر (شميت ) ؟



هرُّ ( شيت ) رأسه ، وقال :

\_ هذا غير معقول منطقيًا يا هر (صالح) ... فالمعروف عن مصر أنها ليست من الدول المعتدية أو الإرهابية ، وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الرجل

ابتسم ( أدهم ) في قرارة نفسه ، وتوقف عندما سمع صوت المضيفة الأرضية تعلن عن قيام الطائرة المتجهة إلى القاهرة ، وتطلب من الركاب التوجه إليها .. استدار (أدهم) وصافح (شميت) بحرارة ، وقال :

المسطيع أن تصور كم أنا سعيد بمعرفتك يا هر ( شميت ) ! فقليلًا ما يقابل المرء رجلًا مثلك ، وكم أتمنَّى أن أواك قريبًا في ( مضر )

ابسم (شیت) وهو یصافحه بحرارة بدوره، ويقول

\_ وأنا أيضًا يا هر (أدهم) .. سعيد جدًّا ععرفتك .

(حازم عبد الله ) من ( الموساد ) فعلًا .

ثم اعتدل ، وقال : \_ والآن عليك بالإسراع ، وإلا رحلت الطائرة

بدونك ..

استدار (أدهم) متوجهًا إلى طائرته ، ولكن ( شميت ) ناداه قبل أن يبتعد .. فلما التفت إليه وجده مبتسمًا وهو يقول:

رفع ( أدهم ) حاجيه دهشة ، ثم ابتسم ، وقال :

مال (شيت ) على أذنه ، وقال بابتسامة :

\_ ألم أقل لك إن (شامير) قد أدلى باعتراف

\_ إذن فأنت تعلم اسمى الحقيقى ؟

ـ بلغ تحياتي وشكرى للمخابرات المصرية يا هر

ابتسم (أدهم) ولوَّح بيده محيِّيًا ، ثم أسرع إلى طائرته .

17.

استقبل مدير الخابرات (أدهم صبرى) في غرفة مكتبه بحرارة ، ثم قال وهو يمسك بخطاب مطبوع بلغة ألمانية :

\_ لقد كنت رائعًا هذه المرة يا (أدهم) .. عندما أرسلتك في هذه المهمة ، لم أتصور أنك ستستطيع تحقيق كل هذه النتائج .. لقد أوقعت به ( الموساد ) وأنقذت (حازم) ، وكشفت المؤامرة كلها .. هل تعلم ما الذي كنت أقرؤه قبل دخولك ؟ لن تتصوَّر أبدًا .

فنظر إليه ( أدهم ) بتساؤل ، فتابع مدير الخابرات قائلا:

- خطاب شكر من المخابرات الألمانية إلى المخابرات المصرية ، وتهنئة لنا على حسن اختيارنا لرجال المخابرات ثم التفت إلى (حازم) ، وقال:

\_ هذا لأنهم لا يعلمون حتى الآن ، أن رجل المخابرات الآخر الذي سقط في الفخ هو أيضًا من ضياط المخابرات المصرية.

، أطرق ( حازم ) حرجًا ، وقد احمر وجهد .. فأسرعت ( منى ) تقول مدافعة عنه :

ـ وعندما يعلمون يا سيدى سيزداد احترامهم للمخابرات المصرية ، التي نجح رجلها في خداعهم ، وإيهامهم بأنه ضابط من ( الموساد ) .

ابتسم مدير المخابرات ، وقال :

- أنت على حق أيتها الملازم ، لقد أثبت رجالنا. تَفُوُّقهم هذه المرة أيضًا .

ثم عاد ينظر إلى (أدهم)، ويقول:

\_ لقد اعتبرتك (الموساد) عدوها رقم واحد يا (أدهم) ، ووزُّعت وصفًا دقيقًا لك على كل 

ضحك (أدهم)، وقال:

- هذا طريف يا سيدى .. إذن فأنا أحمل هنا الرمز . (ن - ۱)، وأحمل في (الموساد) الرمز (3-1)

ضحك الجميع لدعايته ، وقال المدير برنة إعجاب وفخر :

لو أننى مكانهم لفعلت أكثر من هذا أيها المقدم .. لا تنس أنك قد هزمت حتى الآن أربعة من أقوى رجافهم .. وأفسدت مخططاتهم في (باريس) و ( لندن ) و ( أمريكا ) و ( ألمانيا ) .. وأنت أول من يفعل هذا في تاريخ الخابرات

ابسم القدم ( حازم ) ، وقال :

- هذا ليس بعجيب بالنسبة لـ (أدهم صبرى)
يا سيدى ، فيومًا ما سيتصدُّر اسمه ملف عظماء
الخابرات ، ولا يجب ألّا تسوا في هذا اليوم ، أنني أول
من أطلق على (أدهم صبرى) اسم (رجل
المستحيل)

( تحت بحمد الله )

...

### الجليد الدامي

- من هو العميل السوفيتي ، الذي يعمل خساب الخابرات المعادية في موسكو ؟
- أين يخفى هذا العميل المستندات السُرية ، التي قبل
   من أجلها طيار مصرى ؟
- أرى هل ينجع (أدهم صبرى) وزميلته ، في الحصول على المستدات وكشف العميل ؟
- اقرا التفاصيل المثيرة ، لترى كيف يعمل ( رجل الستحيل ) .

اقرأ الفاصيل المترة في العدد القادم